# حسِسَ ربَعيدالكرمي

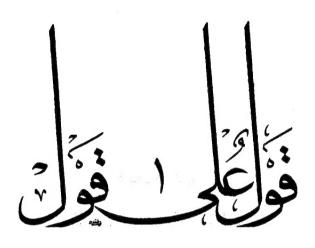

البجزة التسامن

دارلبىنان للطباعة والنشر بروت د لين نان الطبعة الثالثة

19XV - - 12.V



## الاهداء

إلى إخواني العرب

الذين يحرصون على حفظ تراثهم وتمجيد تاريخهم ،

والابقاء على آدابهم ولغتهم ،

أقدم هذا الكتاب .

حسن سعيد الكرمي

#### مقدمسة

أقدم إلى القراء الكرام وإلى محبي الأدب العربي الجزء الثامن من « قول على قول » وهو البرنامج الذي كنت أذيعه من القسم العربي في هيئة الاذاعة البريطانية في لندن . ورجائي أن يجد هذا الجزء والأجزاء التالية من العطف والتشجيع ما لاقاه البرنامج الإذاعي في حينه ، والأجزاء السابقة .

وقد تركت ، كالعادة ، الأسئلة والأجوبة على ما هي عليه بدون تغيير كما أذيعت مع بعض الاضافات ، وذكرت مع كل سؤ ال اسم السائل الكريم إثباتاً لصحة السؤ ال .

ولم أقصد بأجوبتي في ذلك البرنامج أن تكون دراسة أدبية ولغوية مستقصاة ، وإنما أردت أن تكون للامتاع والتسلية والتعريف بشيء من ذخائر الأدب العربي وطرائفه .

لندن ۱۹۷۹

ح . س . الكرمي

السؤال: يقــال إن هاجس امرىء القيس هو لافظ بن لاحظ ،
 وهاجس الأعشى مستحل بن أثاثة . فها مدى صحة هذه الاقوال ، وما صلة الجن بالشعراء خاصة ؟

حبيب زريقة اللاذقية – سوريا

\*

#### شياطين الشعر

• الجواب: كان العرب يعتقدون بأن للشاعر جنسيّاً أو جينيّة توحي إليه الشعر ، كا كان الإغريق القدماء يقولون بوجود الموحيات للشعر أو للفن عوماً ويُسمونها Musa ولذلك كان العرب يسمون الشعر َ نَفَثَ الشيطان . فكان مثلاً للاعشى شيطان اسمه مستحل ، وكان لعرو بن قـ طـين شيطان اسمه جُهُنام ، ولبشار بن برد شيطان يسمى سنقناق ، ويحكى أن رجلا من بني تمم أتى الفرزدق ، وأنشد ، بيتا نظمه وهو :

ومينْهُمُ عُمَرُ المحمودُ نائِلُهِ كَأَمَا رَأْسُه طــــينُ الحواتيم فَضَحِكَ الفرزدق وقال: يا أخي إنَّ للشعر شيطانين: أحدُ هما يقالَ له الهَوْبَر ، والثاني يقال له الهَوْجَل . فمن انفرد به الهَوْبَرُ جاد شِعْرُه وصح كلامُه ، ومَن انفرد به الهَوْجَلُ ساءَ شِعْرُه وفَـسَد كلامُه ، وقد اجتمعاً, لك في هـذا البيت ، فكأن الهوبر كان معك في أول البيت فأجَدْت ، وخالـَطـكَ الهَوْجَلُ في آخره فأفسَدُت .

وكان للمُخبَبِّل شَيْطَانُ اسمُه عَمْرُو ، ويقال إن هذا شيطانُ الفرزدق ، وقال بعضُهم مُشيراً إلى ذلك :

لقد كان حِبِّيُّ الفرزدق ِ قُـــدوة ۗ

ولا كان فينا مثلُ فَحْلِ المُخَـبُّلِ

ولا في القوافي مثلُ عَمْرو وَشَيْخيه

ولا بَعْدَ عمروِ شاعِرْ مِثْلُ مِسْحَلِ

ويقول العرب عن الشعر إنه رُقتَى الشيطان ، كقول ِ جرير :

رأيتُ رُقَى الشيطانِ لا تَسْتَفِزْهُ •

وقد كان شيطاني من الجِنّ راقيــا

كَا أَنهِم ، أي العَرَبَ ، كانوا يقولون عن الكلمات ِ الخلاّبة إنها رُقَسَى الشيطان ، كقول بعضهم :

ماذا يُظَنُّ بِسَلْمِي إِذْ يُلِمُّ بهِ ا

مُرَجِدًل الرأسِ ذو بُرْدَين وَضَّاح

خَزْ عِمَامتُه تُحلُون فُكَاهتُــه

في كَفّه من رُقَى الشيطانِ مِفتاحُ ويقال إن العرب كانت تـُطلِق على الشعراء اسم كلاب الجن، ويُستشهدون

على ذلك بقول عمرو بن كلثوم في معلقته :

وأُنْزَلْنَا البيوتَ بِذِي طُلُوحٍ إلى الشاماتِ نَنْفَي المُوعِدينا وقد هَرَّت كِلابُ الِجِنَّ مِنَّا وَشَذَّبْنَا قَـتَادَةَ مَن يلينـا ويقول الأعشى عن تابعه مِسْعَلَ ، وتابيعَته جُهُنّام :

دَّعَوْتُ خَلَيْلِي مِسْحَلًا وَدَعُوْا له خُهُنَّامَ جَدْعًا لِلْهَجِينِ المُذَمَّمِ وَيَعُوْلُ حَلَانُ نَ ثابت عن شياطين الشعر :

إذا ما تَرَعْرَع منا الغلامُ فما إن يُقالُ له مَن هُوهُ إذا لم يَسُدُ قَبْلَ شَدَّ الإزارِ فذلك فينا الذي لا هُوهُ ولي صاحِبُ من بني الشَّيْصَبان ، فَطُوراً أقول وطوراً هُوهُ والشَّيْصَبان اسمُ من أسماء الشيطان ، أو هو اسم قبيل من الجِن . وقال أبو النجم الراجز :

إني وكُلُّ شاعر من البَشَرْ شيطانُه أنثى وشيطاني ذَكَرْ فما رآني شياعر إلا استتر فعْلَ نجوم الليل عابَنَّ القَمَرْ وهذا شبيه بقول الآخر:

إِنِي وَإِن كُنْتُ صَعْبَيْرَ السَّن وَكَانَ فِي الْعَبَّيْنِ نُبُوُّ عَنِّي فَإِن شَيْطَانِي أُمِيرُ الِجِن يَذْهَب بِي فِي الشَّعْرِ كُلَّ فَنَّ وَأُرجو أَن يَكُونَ فِي هذا كَفَايَة فِي هذه المناسبة القصيرة . وفي « المضاف والرجو أن يكون في هذا كفاية في هذه المناسبة القصيرة . وفي « المضاف والمنسوب » للثمالي محت « ابليس والأباليس » أقوال آخرى .

#### • السؤال: من القائل وما المناسبة:

نَضَت عنها القميص لِصَب ماء فوراً د وَجُهُها فرط الحَياه نَجيب ماهر حص - سوريا

 $\star$ 

## أبو نواس

• الجواب ؛ هذا البيت من جملة أبيات تُنْسَب إلى أبي نواس ، وتنسَب أحيانا إلى عبد الله بن المعتز . والأبيات تعرف بأبيات المُغْتَسِلة ، يَصِف فيها امرأة تغتسل ثم تلتف بعد ذلك بردائها وبشعرها الطويل ، تستراً من عين الرقيب . فهو يقول :

رأت شخص الرقيب على التداني فأُسْبَلَتِ الظلامَ على الضياء فغاب الصَّبح منها تحت ليل وظل المالة يَقْطُ فوق ماء

فَسُبْحَانَ الْإِلَٰهِ ، وقد براها ، كأحسنِ ما يكونُ من النساء وهذا المعنى المتعلق ببياضيها مع سوادِ الشعر أورده أحدُهم، وهو أبو دُواد، كما في حماسة ِ ابنِ الشجري ، بقوله :

قَرْعَاءُ تَسْحَبُ مِن قيام شعرَها وَتَغيبُ فيه وهو جَثْلُ مُونِقُ فكانّه ليلٌ عليها مُغْدِفٌ وكانها فيه نهارٌ مُشْرِقُ وهذا قريب لفظاً ومعنى من بيتين لبكر بن النطاح:

بيضاله تَسْحَبُ من قيام شعرَها وتَغيب فيه وهو جَثْلُ أَسحمُ فَكَانَّهَا فيه نهـالُ ساطِعُ وكَانَّه ليلُ عليهـا مُظْلِمُ وكَانَّه ليلُ عليهـا مُظْلِمُ ومِن الذين أغربوا بالقول في هذا المعنى الطائي حيث يقول :

بيضاف تبدو في الظلام ِ فيكتسي ﴿ نُوراً ، وتبدو في النهار ِ فَيُظُلُّمُ وَمَن ذَلَكَ أَيْضاً قُولُ المتنبي :

نَشَرت ثلاث ذواشِهِ مِن شَعْرِهِا فِي لَيْلَةٍ فَأَرْتُ لِيسَالِيَ أَرْبِعَا وَاسْتَقْبَلْتُ قَسْرَ السَّمَاءِ بُوجِهِمِهَا فَأَرْتَنِيَ القَمْرِينَ فِي وقت معا وكذلك قولُ ابْنِ المُعتز :

وعبارة: وفي الليلة الظلماء يفتقد البدر استعملها أبو فراس الحَـمُداني بقوله:

سَيَذْكُرِنِي قومي إذا جَـدٌ جِدُّهُم وفي الليلةِ الظلماء يفتقد البدر واستعملها قبلها عنترة العبسي بقوله:

سَيَذْكُر فِي قومي إذا الخيلُ أقبلت وفي الليلةِ الظلماءِ يُفْتَقَدَ البدرُ (من قولهم في الشّعر في معرض ظلمة الليل ونور الصباح قول نصر بن أحمد: سَلْسُلُ الشَّعر فوق وجه فحاكى ظلمة الليل فوق ضوء الصباحِ ومن ذلك قول ان المعتز:

سقتني في ليل شبيه بشعرها شبيهة خديها بغير رقيب فامسيت في ليلين بالشعر والدجى وشمسين من خمر وخد حبيب ولان المعتز أيضا:

فلما أن قَضَت وطراً وهمت على عجل باخذ للرداء رأت شخص الرفيب على تدان فاسبلت الظلام على الضياء وغاب الصبح منها تحت ليل وظل الماء يقطر فوق ماء ولان لنكك في النساء:

نواشِر ُ في الضحى من فرعها عَسقا وفي ظلام الدجي من وجهها فَلَقا ولابن دريد الأزدي :

غَرَّاهُ لو جَلَت الخدودُ شعاعها للشمس عند طلوعها لم تُشرق ِ غصنٌ على دعص تالَّق فوقه قمرٌ تالق تحت ليل مُطبق ِ فكاننا من فَرعها في مغرب وكاننا من وجهها في مشرق ِ

• السؤال ، من القائل :

أضاعوني وأيَّ فتيَّ أضاعوا

ليوم كريهــــة وسداد تَغْر محمد بن سليان الخزعل الزلفي - المملكة العربية السعودية

\_

## العَرْجي

• الجواب: هذا البيت الشاعر العَرْجي وهو عبدُ الله بن عُمَر بن عَمْرو ابن عِمَان بن عَفان ، وقيل له العَرْجي لأنه كان يسْكن عَرْج الطائف. وكان أشقر أزرق جميل الوجه ، يقول النسيب في شعره . فشبَب بجيداء ، وهي أم محمد بن هشام بن اسماعيل المخزومي الذي كان واليا على مكة فحبسه عمد وضر به حقمات في السجن بعد سبع سنوات أو تسع سنوات كا قال ابن خلكان فقال في حبسه أبياتا أولها:

أضاعوني وأي فتَى أضياعوا ليوم كريهـــة وسِدادِ تَغْرِ وفي هذا البيت حكايات نذكر إحداها ، وهي أن النسفر بن شميل

كان يَسَدُّخُلُ عَلَى المَّامُونَ فِي سَمَسَرهُ ، فَدَخُلُ عَلَيْهِ ذَاتَ لَيْلَةً ِ وَعَلَيْهِ قَميضٌ مرقوع ، فقال له المأمون : يا نضر أ : ما هذا التقشف ، حتى تدخل على أمير المؤمنين في هذه الخسُلقان ؟ فقال النضر : يا أمير المؤمنين ، أنا شيخ ضعيف " وحَسُّ مسَر و مُشديد ، فأتبرد بهذه الخسُلسْقان ، ثم جرى الحديث عن الزواج وافتتحه المأمون فقال : حَـدَّثنا هُشَـمَ عن مُجالِد عن الشَّمْنِي عن ابن عباسٍ رضي الله عنها قال : قال رسول الله عليه : إذا تزوج الرجل المرأة َ لِدينها وجمالها كان فيها سدادٌ من عـوَز ( فأورده بفتح السين ). فقال النضر : صَدَق ما أميرَ المؤمنان هُسُمَم : حد ثنا عوف بن أبي جَميلة عن الحسن عن على بن أبي طالب رضى الله عنه قال : قال رسولُ الله عَلَيْتُ إذا تزوج الرجلُ المرأة لِدِينها وجمالها كان فيها سِداد من عَـوَز (وكسر السين) وكان المأمون متكئًا فاستوى جالساً وقال : يا نضر ، كيف قلت َ : سِدادٌ ؟ فقال : لأن ( السَّدادَ ) هنا لحن . فقال : أو تـُلــَحـّنُني ؟ قال : إنما لحــَن هُـُـسَـيْم وكان لحَّانة . فقال المأمون : وما الفرق ؟ فقال النضر : السَّداد ( بالفتح ) هو القصد والاستقامة في الدين والسبيل ، والسِّداد ( بالكسر ) هو البُلْـُغـَة ، وكـُلُّ ما سَدَدُتَ بِهُ شَيْئًا فَهُو سِداد . فقال المأمون : أو تعرُّر ف العربُ ذلك؟ قال : نعم هذا العَرَّجي يقول:

أضاعوني وأيَّ فتَّى أضاعوا ليوم ِ كريهة ٍ وسِداد ِ تَغْر

فأعطاه المأمون على ذلك خمسين ألف درهم ، وأعطاه الفضل بن سهل منه ثلاثين ألف درهم ، فكانت جائزت لكلهة واحدة ثمانين ألف درهم ، وذكر هذه الحكاية الحريري في درُرّة الغواص ، وعلت عليها الخنفاجي بقوله إن يعقوب بن السكيت سوعى بين الكلمتين : سيداد وسنداد فقال إنها بمعنى واحد فيقال : سنداد وسيداد وسيداد أن قتيبة في أدب الكاتب، وطابق على ذلك الجوهري في الصحاح إلا أنه زاد أن الكسر أفصح.

ويقول الحفاجي إن الحكاية أطول' من ذلك لأن المأمونَ طلب إلى الَّنضر بن شميل أن يُنشِدَه بعضَ الأشعار .

وزاد الحريزي على حكايته أبياتًا لأبي الهَيْدام منها :

لي صديقٌ هو عندي عَوَزُ مِن سِدادٍ لا سِدادٌ من عَوَزُ وَخَمَرُ وَخَمَرُ وَخَمَرُ وَخَمَرُ وَخَمَرُ وَخَمَرُ وَخَمَرُ وَخَمَرُ وَعَلَرُ وَعَلَرْ وَعَلَرُ وَعَلَمُ وَعَلَرُ وَعَلَمُ وَعَلَرُ وَعَلَمُ وَعَمَلُ وَالْعَلَمُ وَعَلَمُ وَالْعَلَمُ وَعَلَمُ وَعَلَمُ وَعَلَمُ وَعَلَمُ وَعَلَمُ وَعَلَمُ وَعَلَمُ وَالْعَلَمُ وَعَلَمُ وَالْعَلَمُ وَعَلَمُ وَعَلَمُ وَالْعَلَمُ وَعَلَمُ وَالْعَلَمُ وَعَلَمُ وَالْعَلَمُ وَعَلَمُ وَالْعَلَمُ وَعَلَمُ وَالْعَلَمُ وَالْعِلَمُ وَالْعَلَمُ وَالْعِلَمُ عَلَمُ وَالْعِلَمُ وَالْعِلْمُ وَالْعِلْمُ وَالْعِلَمُ وَالْعِلْمُ وَالْعِلْمُ وَالْعِلَمُ وَالْعِلْمُ وَالْعِلْمُ وَالْعِلَمُ عَلَمُ وَالْعِلَمُ وَالْعِلَمُ وَالْعِلَمُ وَالْعِلَمُ وَالْعُلِمُ وَالْعِلَمُ وَالْعِلَمُ وَالْعُلِمُ وَالْعِلَمُ وَالْعُلِمُ والْعُلِمُ وَالْعُلِمُ وَالْعُلِمُ وَالْعُلِمُ وَالْعُلُمُ وَالْعُلِمُ وَالْعُلِمُ وَالْعُلِمُ وَالْعُلِمُ وَالْعُلِمُ وَالْعُلُمُ وَالْعُلِمُ فَالْعُلُمُ وَالِمُ لِمِي فَالْعُلُمُ وَالْعُلِمُ وَالْعُلِمُ وَالْعُلِمُ وَالْعُلِمُ ا

ثم يقول :

يصِف الودَّ إذا شـــاهدني فإذا غبتُ وَشَى بِي وهمَزُ كحمار ِ السَّوْءِ ثَيْبدِي مَرَحاً فإذا سيق إلى الحِمْل ِ عَمَنْ إلى آخر الأبيات.

وفي الجزء الثالث من « قول على قول » أخبار أخرى عن العَسرجي و كذلك في الجزء الخامس .



• السؤال: من القائل وما المناسبة:

لاأكْرَه الطعنة النجلاء قد شُفِعت

بِرَشْقَة من نبالِ الأَعْنُينِ النُجُلِ

ولاأهاب الصِّفاح البيضَ تُسْعِدني

باللَّمح ِ مِن خَلَـل الأَستار والكِلَل ِ

ولا أُخيِلُ بِيغِزلان أغاز لِمُا

ولو دَهَـتْني أَسُودُ الغَيْــل بالغِيَل ِ

محمد حبيب البطاشي سوروتي ـ اوغندا

 $\star$ 

### الطغراثي

• الجواب ؛ هذه الأبيات من لامية العجم للطغرائي . وقد امتازت هذه اللامية كيزالة ألفاظها وتشعُّب المعاني فيها وتعدد ها . وقد شرحها الصفدي شرحاً وافياً في مجلدين كبيرين .

ومن المعاني التي تناولهــا الشعراء' عن معنى البيت الأول وعن سهام ِ الأعين قولُ الشيخ شهاب الدين الفَزاري :

ما أطيبَ الموتَ في عشق ِ الملاح ِ كذا

لا سيما بسيوفِ الأَعْنُينِ النَّجُـــل

وللعيون ِ اللواتي هـن مِن أَسَـدٍ

إلى القـلوب سِهـامْ هُنَّ مِن ثُعَل

وقول أبي د'لف العِجلي : ﴿

إذا رَجِعنا بأسرى مِن سَراتِهم

نالوا التُّراتِ بلحظ ِ الأَعْـُيٰنِ النُّجُل

وقول الأرَّجاني :

كم طعنة نجلاء تعرضُ بالحِمَى مِن دون نظرة ِ مُقْلة نجلاءِ

وفي معنى البيت الشاني عن اللَّمْح مِن خَلَـلَ الْاستار والكِلل يقول ابن ميّادة :

فَنَظرنَ مِن خَـلَلِ الحِجالِ باعْـيْنِ

مَرْضَى يُخالِطُها السَّقامُ صِحاحِ

وأرَشْنَ حين أرَدْنَ أنْ يَرْمَـينني

نَبلاً بــــلا ريش ولا بيقِداحِ

ويقول الأرَّجاني :

وفي الحيِّ كُلُّ كَليلِ اللَّحاظِ \_ يُطالِعُنا مِن خَصاصِ الكِلَلُ •

يُذيبُ الفَــوَادَ بتعْذيبــه وأيسرُ أَمْرِ الهوى ما قتَلُ ويقول ابنُ التعاويذي :

بين السيوفِ وعَيْنَيْه مُشاكَلة مِن أجلها قيل للأَغمادِ أَجفانُ وفي معنى البيت الثالث عن المفازلة ولو في أشد المواطن خَطراً يقول مجيرُ الدين محمد بن تميم :

ألاً مَن يُبْلغُ المحبوبَ أَنتي وقَفتُ وللظُّبا حولي صَليلُ وأني تُجلْت في جيشِ الاعادي برمحي ، وهو في فكري يجول وفي معنى الذكر في أخطر المواقف قول علي بن رشيق :

ولقدذ كُرتُكِ في السفينة والرَّدَى مُتَوقَّع بتلاطمِ الأَمـواج والجَوْ يَهْطُلُ والرياحُ عواصِفُ والليلُ مُسْوَدُ الذوائب داجي وعلى السواحلِ للاعادي غارة يَتَوقَّعون لغارة وهِيـاجِ وعلى السواحلِ للاعادي غارة وأنا وذكرُكِ في ألذ تناجي وعَلَت الاصحابِ السفينة ضجَّة وأنا وذكرُكِ في ألذ تناجي وفي هذا المهنى أقوالُ كثيرة الا متجال لذكرها الآن. والبيت الذي بأني بعد هذه الأبيات الثلاثة هو:

حُبُّ السلامةِ يَثني عزم صاحبه عن المعالي، ويُغْري المرءَ بالكَسَل

#### • السق ال : من القائل :

ولي وطنُ آليتُ أنُ لا أبيعَه وأن لا أرى غيري له الدهرَ مالكا منصري احمد توزر – تونس

\*

## ابن الرومي

• الجواب: هذا البيت المشهور هو لعلي بن العباس الرومي المعروف بابن الرومي من قصيدة قالها لسليمان بن عبد الله بن طاهر . ويأتي عادة مسم أبيات أخرى هي :

عَمَرْتُ به شرخَ الشباب مُنَعَّما بصُحبةِ قوم أصبحوا في ظلالكَ وحَبَّب أوطانَ الرجالِ إليهمُ مآربُ قَضّاها الشبابُ هنالكَ إذا ذكروا أوطانهم ذَكَّرَتُهُم عهودَ الصبا فيها فحنوا لذلكَ فقد أَلفَتُه النفسُ حتى كانه لها جسدٌ ، إن بان غودر هالكا

ومن أجمل ما قرأت من الشعر في شدة الحنين ، حتى ليكاد المكان يتكلم من فرط المحبة والشوق ، قول ذي الرمة :

وقَفْتُ على ربع لِمَيَّةَ ناقتي فيا زلتُ أبكي عندَه وأخاطِبُهُ وأَسْقيه حتى كاد مما أَبُثّه تُكَلِّمُني أحجارُه وملاعِبُهُ

وتشوَّقَ العربُ إلى أوطانهم وقالوا الكثيرَ من الأشعار في ذلك، وقد بَيَّن اللهُ فضلَ الوطن و كَلَفَ النفس به في قوله :

« ولو أنا كتبنا عليهم أن اقــُـتُـُلوا أَنفُســَـــكم أو ِ اخْبرُ جوا مِن دياركم ما فعلوه إلا " قليل منهم . » فجعل الله الخروج من الديار مثيلًا لقتل النفس .

ومع ذلك فقد تكلم العربُ خلافَ ذلك في الوطن ، وحَضُوا على تركِ الأوطان وعدم التمسك بها ، ولعلتهم كانوا يقصدون بذلك الوطن الصغير أي البلدة أو القرية أو المدينة أو القبيلة ، دون الوطن الكبير الشامل . ومن ذلك مثلاً قول أبراهيم الغزي :

ليست بأوطانك اللائي نَشَأْتَ بها لكنْ ديارُ الذي تهواه أوطانُ خيرُ المواطنِ ما للنفسِ فيه هَوى سَمُّ الجِياطِ مع الأحباب مَيدانُ كُلُّ الديار ، إذا فكرت ، واحدة مع الحبيب وكُلِّ الناس إخوانُ أفدي الذين دَنَوْا، والهجرُ يُبعِدهم والنازحين وهم في القلبِ سكانُ كنّا وكانوا بأهنا العيشِ ثم نأوْا كاننا قطُّ ما كنا ولا كانوا

وقد يكون كلام الغزي محمولاً على التعلق ِ بالحبيب ِ لا غير، ولكن ً أبا الفتح البسق يقول :

إذا نبا بكريم موطن فله وراءه في بسيط الأرض أوطان وإن نبت بك أوطان نشأت بها فارحل فكل بلاد الله أوطان وقد أفرط في ذلك صر در ققال:

قَلْقِل ركابَكَ في الفَلا ودَع ِ الغوانيَ للخدور فمحالفو وطالنام أمثالُ سكان ِ القبور لولا التنقلُ ما ارتقت دُرَرُ البحور إلى النحور

ويقال إن أبا دُلَفَ سمع أبا سَرَ ح يقول:

لا يَمْنَعَنَّكَ خَفْضَ العيش في دَعَة نُوعُ نَفْسِ إِلَى أَهْلِ وَأُوطَانِ لَا يَعْنَفَ خَفْضَ العيش في دَعَة تلقى بكل بلاد أنت ساكنُها أَهْلًا بأهل وجيرانَ بجيران فقال أبو دُلَف : هذا ألأم بيت قالته العرب .



#### السؤال ، من هو أول من نطق بالشعر ، وفي أي قرن ؟

محمد ديب العلي . نون – منروفيا – ليسريا

\*

## من هو أول من نطق بالشعر ؟

• الجواب ؛ الشعر العربي أوليّة " لا يُعْرِف تاريخها بالضبط ، ولا يُعْرَف من أول من نطق بالشعر العربي ولا من نطق بأي شعر أجنبي ، وكان العرب لا يَعْدُون الشاعر شاعراً إلا إذا قصّد القصائد ، ولذلك قالوا إن أول من قصّد القصائد وذكر الوقائع المهلمل بن ربيعة التغلبي في قتل أخيه كليب، ولذلك يقول الفرزدق :

# ومُهُلَّمِيلُ الشعراءِ ذاك الأول

واختلفت القبائلُ العربيةُ فيما بينها مَن الشاعرُ الأولُ عند العرب ، فادّعت اليانية لامرى القيس، وبنو أسد لِعنبيد بن الأبرص وتغليب لِلمُهلميل، وبكر لعمرو بن قدّميئة والمرقدِّش الأكبر ، وإياد لأبي دُواد . وزعمَم بعضُهم

أن الأفوه الأودي أقدم من هؤلاء جميعاً وأنه أول من قصد القصائد . وجميع هؤلاء الشعراء المدّع لم التقدم في الشعر متقاربون ولعل أقدمهم لا يسبيق الهجرة بمئة سنة أو نحوها ، على رأي عرو بن شبئة في طبقات الشعراء . وقال الأصمعي : أول من يُرور ك له شعر يبلغ ثلاثين بيتاً المهلهل ثم ذرو يب أبن كعب ثم ضعرة ، وهو رجل من كنانة ، ثم الأضبط بن قسريع ، وكان ابن محب عبد هؤلاء بكثير . بين هؤلاء وبين الإسلام أربع مئة سنة ، وكان امرؤ القيس بعد هؤلاء بكثير . وقال ابن خالويه في كتاب ليس : أول من قال الشعر ابن حيدام . وينصد قلا القول قول امرىء القيس بن حبحر :

عوجًا على طَلَل الديار لعُلِّنـا نبكي الديارَ كما بكي ابنُ حِذام

وابن ُ حِذام رجل من طيم لم نسم شعر م الذي بكى فيه ، ولا شعراً غير هذا البيت الذي ذكره امر ُو القيس . ولا بد أن يكون ابن ُ حِذام قد بكى الديار بأشعار ذاعت وانتشرت حتى لم يَسَع امراً القيس إلا أن يند كُسُها . ومن أغرب ما يُروى عن آدم عليه السلام أنه قال شعراً باللغة العربية . وجاء في العُمدة لابن رشيق أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه سأل كعب الأحبار عند ذكر الشعر فقال : يا كعب ، هل تجد للشعراء ذكراً في التوراة ؟ فقال كعب : أجد في التوراة قوماً من ولد اسماعيل أناجيلهم في صدورهم ينطيقون بالحكمة ويضر بون الأمثال لا نعلمهم إلا العرب .



• السؤال: من هو عنترة بن شداد ، وهل تزوج فعلاً بعبلة ؟

أبو شریف
طولکرم - الادرن

 $\star$ 

## عنترة بن شداد

وقيل إن بعض أحياء العرب أغاروا على بني عبس ، فقال له أبوه : كُرَّ يا عنترة ، فقال: العبدُ لا يُحسِن الكرَّ ، إنما يُحسِنُ الحيلابوالصّر. فقال: كُرَّ وأنت حر . فكرَّ وأبلى . فادعاه أبوه وألحقه بنسبه .

ويقول غير ُ ابن الكلبي : إن أبا عنترة هو عمرو ، وليس شداداً .

وحكى غير ابن الكلبي: أن عبساً أغاروا على طيء ، ولم يعطوه نصيبه من الأسلاب لأنه عبد . ثم أغارت طيء على عبس ، فاعتزل عنترة . فقــال له

أبوه : كُنُر" يا عنترة ... الخ ..

وعنترة أحد أغرب العرب الثلاثة : عنترة وأُمَّه زُبَيْبَة ، خُفاف بن عُمَير الشريدي وأُمَّه نَدْبَه ، والسليكُ بن عُمَيْر السعدي وأُمَّه السُّلسَكة. وكان يقول :

لئن يَعِيبُوا سُوادي فَهُو لِي نَسَبَ عَنْدَ النَّزَالُ وَنَارُ الْحَرْبُ تَصْطَرُمُ وَفِي قَتَالَ جَرَى بَسَيْنَ بَنِي تَمْمَ وَبَنِي عَبْسُ ، عَيَّرُ قَيْسُ بَنْ زَهْيُر عَنْتُرَةً بَسُواده ، فقال عنترة يمدح نفسَه :

إني امرؤ من خير عبس منصباً شطري ، وأحمي سائري بالمُنْصُلِ ويقول :

ولقد أبيت على الطَّوى وأظلَّه حتى أنال بـ كريمَ الماكلِ والخيلُ تعلم والفوارس أنني فَرَّقت جَمعَهم بطعنة فيصلِ بكرت تخوفني الحتوف كانني أصبحت عن غرض الحتوف بمعزلِ فاقني حياءك لا أبا لكِ واعلمي أني امرُوُ ساموت إن لم أقْتل وحكى أحمد بن عبد العزيز الجوهري قـال : أنشيد الني عَلِي قول عنترة :

ولقد أبيت على الطَّوى وأظلَّه حتى أنالَ به كريمَ الماكلِ فقال النبي : ما و ُصِف لي أعرابي قط فأحبُبُث أن أراه إلا عنترة . وقال النضر بن عمرو : قيل لعنترة : أنت أشجع العرب وأشدها . قال : لا. قيل: فباذا شاع لك هذا في الناس؟ قال: كنت أقدم إذا رأيت الإقدام عزماً ، وأحجم إذا رأيت الإحجام حزماً . ولا أدخل موضعاً إلا أرى لي منه مخرجاً . وكنت أعتمد الضعيف الجبان فأضربه الضربة الهائلة ، يطير لها قلب الشجاع فأنثني عليه فأقتل .

ويقال إنه أغار على بني نبهان من طيء ، وكان قــــد صار شيخًا ، فرماه أحدهم بسهم فقتله . ويقال غير ذلك .

وكان عمرو بن معدي كرب يقول: ما أُبالي مَن لقيتُ من فرسان العرب ما لم يَلقني حُر اها وهجيناها. يعني بالحرسن عامر بن الطنُّفَيل وعُتيبة بن الحارث ، ويعني بالعبدين: عنترة والسليك بن السنُّلكة.

ويطول بنا المقام كثيراً لو أردنا ذكر المواقع التي دخل فيها عنترة.ونجتزىءُ بشىء من ذلك :

كانت طيء أغارت على بني عبس وساقت الإبل ؛ فجاء عنترة واستنقذها فقال :

ظَعَن الذين فراقهم أتوقـع وجرى ببينهم الغرابُ الأبقع من قصيدة يقول فيها :

وعَرَفْتُ أَنَّ مَنِيَّتِي إِن تَأْتَنِي لَا يُنْجِنِي مِنْهَا الفِرارُ الأَسْرَعُ وقال معلقتَه المشهورة لخصام بينه وبين رجل آخر عن أيتها أشعر:

هل غادر الشعراء من مُتَرَدَّم أمْ هل عَرَفَـْتَ الدارَ بعد توهم يا دارَ عبلة بالجواء تكلمي وعمي صباحاً دارَ عبلة واسلمي وعَبْلَة هي التي يتغزل بها عنترة . وقال يتوعد النُّعهان ملك العرب ويفتخر بقومه :

لا يحمل الحقد من تعلو به الرتب ولا ينال العلا من طبعه الغضب وأغارت هوازن وجُشَم على ديار عبس؛ فاستغاثت به النساء، فنهض لقتال العدو وقال في ذلك :

سَكَتُ فَفَرَ أعدائي السكوتُ وَظَنُّونِي الأهلِي قــد نسيت وخرج لقتال المجم وقال من قصدة يذكر بها عبلة :

ألاً هل تَرى إِنْ شَطَّ عني مَزارُها وأزعجها عن أهلها الآنَ مُزْعِجُ فَهِل تُبلِغَنِّي دارَهِ اللهَ شَدَنيَّةُ هَمَلَّعَةُ بين القِف الرَّهَ مُلِحِ فَهِل تُبلِغَنِّي دارَهِ أَسَدُنيَّةٌ ومازحني فيها الغَزالُ المُغَنَّجُ فيا طالما مازحتُ فيها عُبَيْلَةً ومازحني فيها الغَزالُ المُغَنَّجُ أَعْمَنُ مَلِيحُ الدَّلُ أَحْوَرُ أكحلُ أَزَجُ نَقيُّ الخَدِّ أَبْلَجُ أدعجُ وأغار على بني زيدٍ وقال شعراً في ذلك .

وأغار على بني كندة وخثعم .

وأخذ أسيراً في حرب كانت بين العرب والعجم ، وكانت عبلة من جملة السبايا .

ودخل في حرب ِكانت بين عامر وعبس .

وقال في يوم المصانع :

إذا كشف الزمانُ لك القناعا ومَدَّ إليكَ صرفُ الدهرِ باعـا فلا تخش المنية والتقيهـا ودافع ما استطعتَ لها دفاعا

وحارب في وقعة سع بني زبيد ؛ ووقع في سجن المنذر بن ماء الساء في العراق وحارب ضد طيء كثيراً . وأغار على بني حَريقة وقال :

حَكِّم سيوفَك في رقاب العُذَّل وإذا نزلت بدار ذُلُّ فارحـل وإذا نزلت بدار ذُلُّ فارحـل

ومنها :

لا تسقني ماء الحياة بذلة بل فاسقني بالعز كاس الحنظل ماء الحياة بذلة كجهنم وجهنم بالعز أطيب منزل ومدح كسرى أنو شروان حيناكان في المدائن من قصيدة أولها:

فؤادٌ لا يسليــه المُدامُ وجسمٌ لإ يفارقــه السَّقامُ

أما قصة عنترة المتداولة بينالناس فيقال عنها إن رجلاً يقال له الشيخ يوسف ابن اسماعيل وكان يتصل بباب العزيز في القاهرة . فاتفق أن حدثت ريبة في دار العزيز ولهجت الناس بها ؟ فأشار العزيز على الشيخ يوسف بأن يضع شيئاً يشغل الناس به فوضع قصة عنترة وبناها على روايات شقى من أخبار العرب. وقسمها إلى اثنين وسبعين كتاباً أمّا زواجه بعبلة فليس فيا ذكرته كتب الأدب ما ددل قطعاً عليه .



#### السؤال : من قائل هذه الأبيات وفي أي مناسبة :

تعلّق روحي روحها قبل خُلْقِنا ومِن بَعدِ ما كُنّا نِطافاً وفي المهد فزاد كا زِدْنا فاصبح نامياً وليس إذا مُتنا بِمُنْصَرِمِ العَهْد ولكنّه باق على كُلِّ حادث وزائر ُنا في ظلمة القبر واللحد محد عبد الله الصقعبي مريدة - المملكة العربية السعودية

\*

## قیس بن ذریح

• الجواب: هذه الأبيات منسوبة " في الأغاني إلى قيس بن ذريح ، وحكاية دلك كا جاء هناك أن قيساً هذا مرض ، فسأل أبوه فتيات الحي أن يَعُد ننه ويُحد "ثننه لعله يتسلى عن لبنى أو يَعلق إحداهم . فجئن إليه ، ودخل إليه طبيب يداويه ، والفتيات معه . فأخذ قيس يُحد "شهن" ، فسألنه عن سبب مرضه فقال :

عِيدَ قَيْسٌ مِن حُبِّ لُبُني ولُبْني داله قَيْسٍ والحُبُ داء شديد

وإذا عادني العَوائدُ يوماً قالت العينُ لا أرَى مَن أريد ليت لُبْنى تَعود ثم أُقَضِّي إِنّها لا تعود فيمن يَعود وَيَحْ قيسٍ لقد تضمَّن منها داء خَبْلِ فالقَلْبُ منه عميد فقال له الطبيب : منذ كم هذه العلة ؟ ومنذ كم وَجِدْتَ بهذه المرأة ما وَجِدت ؟ فقال قيس :

تعلَّق روحي روحها قبل خَلْقِنا ومِن بعدِ ما كُنَّا نِطافاً وفي المهد فزاد كا زدنا فأصبح نامياً وليس إذا مُتنا بِمُنْصَرمِ العَهْد ولكنه باق على كُلِّ حادث وزائرُنا في ظلمة القبر واللحد

فقال له الطبيب: إن مما يُسْليك عنها أن تَــَـَـذَكُــُر ما فيها من المعايب والمساوى، فإن النفسَ تنبو حينئذ وتساو ويَخيف ما بها ، فقال قيس :

إذا عِبتُهَا شَبَّهُتُهَا البدرَ طالِعاً وحَسْبُكَ مِن عَيْبٍ لهَا شَبَهُ البَدْرِ لفَد فُضَّلت لَيلةُ القدر لفَد فُضَّلت لَيلةُ القدر

والبيتُ الأخير منسوب إلى مجنون ليلي ، مع استبدال لـُبْني بـِ ليلي .

ونسب المسعودي في مروج الذهب الأبيات المسئول عنها إلى جميل بن مَعْمَر وهو جميل بثثينة . ونتُسبِت في كتاب « سلطان الغرام » إلى قيس بن الملوّ وهو مجنون ليلى .



السؤال: أريـــد تقريراً أدبياً أو تحقيقاً أو مقالاً نقدياً عن الكندي
 الملقب بفيلسوف العرب.

محمد بن عبد الرحمن فاس الجديد - المغرب



## الكندي

الجواب: ليس في الإمكان إعطاء جواب واف يُحيط بفلسفة الكندي من حيث هي هي ومن حيث عكاقتتُها بالفلسفة اليونانية ، أو بالفلسفة الإسلامية . ولكن الخلاصة التالية لا تخلو من فائدة وتفي ولو ببعض الغرض .

و ُلِد الكندي في مطلع القرن التاسع الميلادي أو في الربع الأخير من القرن الثاني للهجرة ، وكان مولده في الكوفة ، وتلقى معظم علومه في البَصرة وبغداد . وتنو ُفتي في أواخر سنة ٢٥٢ هجرية ، بعد أن عاش ما يقرب من سبعين سنة . وهو المعروف بفيلسوف العرب لأنه عربي صحيح النسب بخلاف بعض فلاسفة الإسلام الآخرين كالفارابي وابن سينا. وكان يسمى أيضاً بفيلسوف الإسلام. قال عنه ابن النديم ﴿ إنه فاضل ُ دهره وواحد ُ عصره في معرفة المعلوم

بأسرها وكان عالمًا بالطبِّ والفلسفة والحساب والهندسة والمنطق والنجوم وتأليف اللحون وطبائع الأعداد » .

كان الكندي لا يؤمن بتأثير الكواكب في أحوال الناس كا كان يؤمن به إخوان الصفا . وبعضهم يقول إن الكندي يرى أن الانسان من حيث العقل يظل خالياً من المؤثرات الكونية ، ولكنه من حيث الجسم يظل متأثراً بالنجوم . وكان الكندي أيضاً لا يتؤمن بإضاعة الوقت في الحصول على الذهب بطرق أرباب الكيمياء في ذلك الزمان ، ووضع رسالة بذلك . وكان هو أول من الستعمل الرياضيات في القضيا الطبيعية وفي الأدوية ، وكان يتحسب تأثير الدواء بحسب نسب الأجزاء التي يتركب منها الدواء . ومن آرائه الفذة قوله إن الفلسفة لا تشال إلا بالرياضيات .

وبحث الكندي في البصريات والمرئيات وكتب عن أسباب زُرقة الساء وكان يحترم أفلاطون وأرستطاليس، وحاول الجمع بين فلسفتيها كما حاول الجمع بين الدين والفلسفة . وتسَرْجَم في الفلسفة كتباً عن اليونانية .

وكان في مذهبه مُعتز لياً ولازم قصر المأمون والمعتصم، وعند إلغاء الاعتزال والقول بخلق القرآن ، تأثر مركز الكندي في أيام المتوكل وصودرت كتبه مدة من الزمان .

وله حسابات بصرية وفلكية كانت مُعْتَبَرة ومقد رة عدداً من القرون . وألنّف في موضوعات مختلفا ، وبلنغ عشر موضوعا مختلفا ، وبلنغ عدد الكتب التي ألنفها أكثر من مثتي كتاب لم يبق منها إلا القليل . وتشرجمت له كتب إلى اللغة اللاتينية .



#### • السؤال: من القائل:

لا يَكُنُمُ السَّرَّ إِلَّا كُلُّ ذي ثُقة والسِّرُ عند خِيار الناسِ مكتومُ فالسِّرُ عندي في بيت له عَلَقُ ضاعت مفاتيحُه والبابُ مختومُ فالسِّرُ عندي في بيت له عَلَقُ ضاعت مفاتيحُه والبابُ مختومُ السَّرُ عندي الله الموق محمد الموصل – العراق

\*

## ابن الخطير

• الجواب: هذان البيتان منسوبان إلى ابن الخطير وهو القاضي الأسمد أسمد بن الخطير بن أبي مليح مَمَّاتي المصري الكاتب الشاعر. وذكر له ابن خلكان في كتان السر بيتين آخرين هما:

وأكثُم السَّرَّ حتى عن إعادتــه إلى المُسِرِّ به من غير نِسيان وذاك أنَّ لساني ليس يُعْلِمُه سَمعي بسِرَّ الذي قد كان ناجاني ويقول ابن خلكان إنه بالغ في هذين البيتين. وبين الشعراء العرب مَن بالغ في قوله عن كتمان السر . فهذا قيس ُ بن الخَـَطيم يقول :

إذا جاوز الاثنين سِرُ فإنه بِبِثِ وتكثير الحديث قمينُ يكون له عندي إذا ما ضَمنتُه مكانُ بسوداء الفؤاد مَكينُ والبيتُ الأول يروى على صورة أخرى وهي :

إذا جـاوز الاثنين سرُّ فإنه بينَتْ وتكثير الوشاة قمينُ وهو الأصلح .

ويقول عبدُ الله بنُ عبدِ الله بن ِ طاهر :

وما السرُّ في قلبي كثاو ِ بُحُفرة للذي أرى المدفونَ ينتظر الحشرا ولكنني أخفيه حتى كأنـــه من الدهر يوما ما أحطْتُ به خبرا ويقول مِسكينُ الدارمي :

وفتيان ِصدق لستُ أُطلِع بعضَهم على سِرِ بعض غيرَ أَنِي جِماعُها يَظلُون شَتَّى فِي البلاد وسِرُّهُم إلى صخرة أعيا الرجال انصداعُها ويقول أبو الحسين جعفر ُ بن عثان الاندلسي :

يا ذا الذي أودعــني سِرَّه لا تَرْجُ أن تَسمعَــه مني لم أُجُرهِ بَعدَك في خاطري كانه مــا مرَّ في أذني ويقول أبو مِحْدِن الثقفي :

قد أركب الهولَ مَسدولاً عساكِرُه وأكتم السِّرَّ فيه ضَربةُ العُنُقِ

ويقول ابن ُ الحاج الدَّلُـ فيقي ؛

إذا ما كتمتُ السرَّ عَمِّن أُوَدُّه توهَّم أن الودَّ غـــيرُ حقيق ِ ولم أُخفِ عنه السَّرَّ من ضِنَّة به ولكنني أخشى صديق صديقي ومن المنسوب إلى الإمام عليّ بن ِ أبي طالب رضي الله عنه قول :

صُن السرَّ عن كل مُسْتَخْبِرِ وحاذِرْ فَمَا الْحَزَمُ إِلاَّ الْحَذَرْ أَمُّ اللهِ الْحَذَرْ أَمَّ اللهِ الْحَذَرُ أَمْ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ

وللسرِّ مني موضع لا ينالُه نديم ولا يُفضي إليه شرابُ ولابن الحاج الدَّلْـُفيقي أيضاً قوله :

إن الكريمَ الذي تبقى مودّته ويحفظ السرّ إن صافى وإن صَرَما ليس الكريم الذي إن غاب صاحبه بَثّ الذي كان من أسراره عَلِما ومن الأشعار المنسوبة إلى الإمام على رضي الله عنه قوله :

فلا تُفش سِرَّك إلاّ إليك فإن لكل نصيح نصيحا فإني رأيتُ تُغواة الرجال لا يتركون أديا صحيحا وله أيضا:

لا تُفْش سِرًا ما استطعت إلى امرى و يُفشي إليك سرائرا يَستودِعُ فَكَمَا تراه بسرً غيرك صانعاً فكذا بسرّك لا محالة يَصنعُ وإذا أَتُنْمِنْت على السرائر فأخفِها وأستر عيوبَ أخيك حين تَطَلّعُ

#### • السؤال : من القائل :

يا ليت َ شِعري دَختنوسُ إذا أتاها الحَبَرُ المَرْموسُ أتحلِق القـــرونَ أم تميس لا بل تميس إنها عروسُ ابو شادي احمد بني عامر – المغرب

¥

## عمرو بن عمرو بن عُدَس

• الجواب: هذان البيتان منسوبان إلى عمر و بن عمر و بن عدّس في معجم الشعراء للمرز باني ويقولها لِدَ ختنوسَ بنت لَقيط بن زرارة والبيتان منسوبان إلى لَقيط بن زرارة نفسه في كتاب الشعر والشعراء لابن قتيبسة ويقولها لابنته دَ ختنوس . ولقيط بن زرارة هو أخو حاجب بن زرارة صاحب القوس المساة بقوس حاجب، ويقال إن عمراً هذا هو عمرو بن عمر و ابن عدس ، وعدس هذا اسم ليس في الأسماء على شاكلته . والاسم المعروف هو عُدس وعدس . ومثل هذا اسم (سلمي في الأسماء على شاكلته . والاسم المعروف إلا" (سلمي ) في زهير بن أبي سلمي .

ودختنوس مده لها قصة مع زوجها كانت أصل المثل والصيف ضيعت اللبن ، فإن عمر و بن عدس تزوّج دختنوس ابنة ع أبيه بعد ما أسن ، وكان أكثر قومه مالا ، ومع ذلك فإنها كرهته وأخذت تطلب الطلاق منه ، وتلحيف في الطلب حتى طلب فتزوّجها عُمير بن معبد بن زرارة ، وكان شاباً قليل المال . وذات يوم مرّت بها إبل عمر و زوجها السابق فقالت لفتاة أو امرأة عندها : قولي له أن يَسْقينا من اللّبن . فذهب قول ممثل . وذاك مثلا . وذاك مثلا . وذاك فقال : قولي له أن يَسْقينا من اللّبن . فذهب قول مثلا . وذاك مثلا . وذاك مثلا . فذاك الصيف ضيعت اللّبن . فذهب قول مثلا .

وفي حكاية عن أبي عُبيند مَهُمْر بن المُنْهَنَى أَن دَخْتَنوسَ بنت القيط بن زُرارة كانت تحت عرو بن عرو بن عدس وكان شيخا أبرص . فوضع رأسه يوما في حيجر ها وأَغْفى ، فسال لَعابُه وانتبه من نومه ، فوجدها تتافف ، فقال له ا : أيسُرُك أن أفار قبك ؟ قالت : نعم . ففارقها . ثم تزوجت هي شابا وسيما من بني زرارة . واتفق أن بكر بن وائل أغارت على بني دارم فيسبوا دختنوس وقتلوا زوجها ، فلحيق بهم عرو بن عرو زوجها السابق ، فقتل ثلاثة منهم واستخلص دختنوس وبعث بها إلى أهلها ، فتزوجت برجل ثالث ، وفي بعض السنين أجدب قومها فبعث دختنوس إلى عرو زوجها الأول ، تطلب منه حاوبة ققال : الصيف ضيعت اللبن ، فذهب قولُه هذا مثلا ،

ووجدتُ في بعض الكتب كدر"ة الغواص للحريري أن اسمَ بنت لقيط ِ ابن ِزُرارة ليس دَختنوس وإنما دُخُنوس – والله أعلم .



#### السؤال ، من قائل هذبن البيتين وما المناسبة :

ولي إلى البان ِ مِن رمل ِ الحِمَى وَطَـر ٌ

فاليومَ لا الرَّملُ يُصبيني ولا البان

وما عسى يُدرك المشتاقُ من وَطررِ

إذا بكى الربع والأحبابُ قد بانوا

العثاني سعيد بن الطيب

تنزيت – اكادير – المغرب



### سبط ابن التعاويذي

• الجواب: قائلُ هذين البيتين هو الشاعر سبطُ ابن التَّعاويذي ويسمى بالتَّعاويذي نسبة ولى جَدِّه أبي أمه وهو أبو محمد المباركُ بن المبارك المعروف بابن التعاويذي ، أما اسمُ الشاعر فهو أبو الفتوح محمد بن عبيد الله بن عبد الله وقد ذكره ابن خلكان في وفيات الأعيان وذكره ياقوت في معجم الأدباء وذكره العياد الأصبهاني في كتاب الخريدة . ويقول ابن خلكان عنه إنه كان

شاعرَ وقته ، ولم يكن فيه مثلثه ، جَمَع شعرُه بين جزالة الألفاظ وعذوبتيها ورقة المعاني ودقتيها ، وهو في غاية الحسن والحلاوة ، لم يكن قبلته بمثتي سنة من يضاهمه . وتوفي في سنة ٥٨٣ ه على رواية ياقوت ، وفي سنة ٥٨٣ أو ٥٨٤ على رواية ابن خلكان .

وهذا البيت من قصيدة يقول في أولها :

سَقَاكِ سَارٍ مِن الوَسَمِيِّ هَتَّانُ ولا رَقَـت للغوادي فيكِ أَجفَانُ يا دارَ لهورِي وإطرابي ومَعهدَ أَترابي ولِللهورِ أوطارُ وأوطانُ ثم يقول:

ولي إلى البان مِن رَمْلِ الِحْمَى طَرَبْ

فاليومَ لا الرَّمْـلُ يُصْبِيني ولا البانُ

وما عَسَى يُـدركِ المشتاقُ من وَطـَررٍ

إذا بكى الربع والأَحبابُ قد بانوا

وفي هذه القضيدة البيت ُ المشهور وهو :

بين السيوفِ وعينيه مُشارَكة من أجلِه قيل للأَعْمادِ أَجْـفان

ولم أُقرِف على المناسبة ِ التي قيلت فيها هذه القصيدة. وليس كلُّ قصيدة ِ تقال لها مناسبة مُمْيَنَّنة .

ومن قصائيده الغَنْزَ لية ِ المشهورة ِ القصيدة ُ التي مطلعُها :

إِن كَان دِينُكَ فِي الصَّبابة دِينِي فَقِفِ المَطِيُّ رِبرَملَتَي يَبْرين

وهي في الأصل قصيدة " في مدح السلطان صلاح ِ الدين . وكذلك قصيدتُه التي مَطلعُها :

حَتَّامَ أَرضَ فِي هواكَ وتَغضَب وإلى متى تجني عليَّ وتعتِب وعمي سبط ابن التعاويذي ، وقال شعراً كثيراً في ذلك ، ومنه قول :

فها أنا كالمقبور في كِسْر مَنزلي سواء صباحي عنده ومَسائي يَر قِ ويَبكِي حاسِدي لِيَ رحمةً وبُعداً لها مِن رقِة وبُكاء ويقال إنه لما عَمِي كان باسمه راتب في الديوان ، فالتمس أن ينقل الراتب باسم أولاده فنقل . فلما نـُقل كتب هو إلى الإمام الناصر لدين الله أبياتاً يسأله فيها أن يحدد له راتباً مدة حياته ، قال في أولها :

خليفة الله أنت بالدين والدنيا وأمر الإسلام مضطلعُ ثم قال:

ولي عيال لا دَر دَرُهم قد أكلوا دهرَهم وما شبعوا إذا رأوني ذا ثروة جلسوا حولي ومالوا إلي واجتمعوا عشون حولي شتى كأنهام عقارب كلما سعوا لسعوا لسعوا لا قارح منهم أؤمل أن ينالني خيره ولا جَنع لمم حلوق تفضي إلى مِعَد تحمل في الأكل فوق ما تسع من كل رحب المعاء أجوف ناري الحشا لا يَسُه الشبع إلى آخره وهي طويلة . فأمر له الإمام بالراتب .

السؤال : من قائل مذا البيت من الشمر وفي أي مناسبة :

أَتَانِيَ عَن مَرْوانَ بِالغَيْبِ أَنه مُقِيدٌ دمي أو قاطِعٌ مِن لِسانيا الآنسة خالدة غانب البياني كركوك – المراق

# جَوّاس بن قُطْنة

\*

• الجواب: هذا البيت الشاعر من رَهُ على بنينة صاحبة جميل بن معمر اسمه جَواسُ بن قَلْطُبّة ، وكان في أيام الأمويين ، وعاصر مروان بن الحكم . ويحكى عن مروان هذا أنه حج سنة من السنين ، وسار إلى مكة ومعه ، من جملة من كان معه ، جميل بن معمر وجواس بن قلطبة وجواس بن القعطل الكلبي . فقال مروان لجيل : إنزل فست بنا ، فغلل جميل فنزل جميل فقال :

يا بَشْنُ حَيِّي ودَعينا أَوْ صِلِي وهَوِّنِي الأَمرَ فَزُورِي واَعْجَلِي ثُمَّتَ أياماً أَرَدْتِ فاَفْعَلِي إِنِي لاَّتِي مَــا أَتيتُ مُؤْتَـلِي فقال له مروان : عَدَّ عن هذا . فقال :

أنا جميل والحجاز موطني فيه هَوَى نفسي وفيه شَجَني هُوَا اللهُ مَا يَا السَّياقُ دَدَني

فقال مروان ُ لِجَوَّاسِ بن ِ قَـُطَـٰبَةَ : إنزل أنت يا جَوَّاس ُ فَـَسُنَق بنا . فنزل فقال :

لستُ بِعَبدِ المطايا أسوقُها ولكنني أَرمِي بِهِينَ الفَيافِيا أَتَانِيَ عَن مَروانَ بالغيب أنه مُبيحٌ دمي أو قاطعٌ من لسانيا وفي الأرضِ منجاةٌ وفُسْحَةُ مَذْهبِ إذا نحى رَقَّقْنا لهن المثانيا

وكان مروان قد تــوَعُد جَوُّ اساً هِذِهِ إِن هاجِي جميلاً ، وكان الهجاء قد نَــشِب بينها مدة قبل ذلك ، مِنْع أن جَواساً كان زوج أم الجنسيس أخت ِ بُثْيْنَة صاحبة ِ جميل .

ثم قال مروان لجواس بن القعطل : انزل فارجز بنا . فنزل وقال :

يقول أميري هل تسوق ركابَنا فقلت اتخذ حاد لهن سوائيا تكرمتُ عنسوق المَطِيّ ولم يكن سياقُ المطيّ همتي ورجائيا جعلتُ أبي رهنا وعرضيَ سادراً إلى أهل بيت لم يكونوا كِفائِيا إلى شرّ بيت من قضاعة منصباً وفي شرّ قوم منهمُ قد بدا ليا وأخبار جواس في الأغاني. وقولُه : حاد لا يستقيم لأن الصحيح هو: حادياً.



### السؤال ، من القائل وفي أي مناسبة :

أولى الطيفِكِ يَنْثني عن مَضجعي وقت الرُّقادِ كي أستريح وتنطفي نارُ تاجّج في الفؤادِ كي أستريح الأكف على بساطٍ من سهادِ دَنِف تُقلبه الأكف على بساطٍ من سهادِ أما أنا فكما علمت فهل لوصلِك من مَعادِ جديدي على بلحاح الرديف ـ تونس

\*

### ديك الجن

• الجواب: هذه الأبيات فل حكاية "تَذْكُسُرها بعض كتب الأدب. فيقال إن هارون الرشيد خَرَج يوماً متنكراً إلى بعض الفُرَج، فوجد صبياناً يلعبون ، وفيهم غــــلام دَميم ضعيف البدن ، قاعد يحفظ ثيابَهم ، وهو يقلب ثوباً ثوباً ويُنشِد شعراً ويقول :

قولي لطيفِ ك ينثني عن مقلتي عند الهُجوعِ

كيا أنامُ فتنطفي نار تُوَقَدُ في ضلوعي دَنِف تقلبه الأَكُف على فراش من دموع من دموع أما أنا فكما عهدت فهل لوصلك من رجوع ؟

فتعجب الرشيد من قوله ، مسم صغر سنه ، وشَرَع يؤانسه ويحادثه ، ويقول له : لمن هذا الشعر ؟ والغلام يُصُدُ عنه ، ثم اعترف أنه شعر ، فعَظُمُ ذلك عند الرشيد . فقال له : إن كان هذا شعر ك حقاً كما زعمت ، فأبق المعنى وغير القافية . فأنشد الصي في الحال :

قولي لطيف ك ينثني عن مقلتي عند النام كيا أنام فتنطفي نار توقع د في عظامي ديف تقلبه الأكف على فراش من سقام أما أنا فكما عهدت فهل لوصلك من دوام ؟

فتعجَّب الرشيد' وقال له : أحسنت ، إلا الن هذا محفوظ معك . قال الصبي : امتحن . قال الرشيد : غيّر القافية واترك المعنى كما هو ، فأنشد في الحال :

قولي لطيفك ينثني عن مُقلتي عند الرُّقادي كيا أنامُ فتنطفي نار تأجَّجُ في فؤادي دنف تقلب من قتاد على فراش من قتاد أما أنا فكما عهدت فهل لوصلك من معاد ؟

فتعجب الرشيد ُ غاية َ العجب وقال : أُخْسِرني من أنت ؟ فأخذ الصبي ُ ثيابَ الصّبيان على رأسِه وصاح : قاق قاق . فعلم الرشند أنه ديك ُ الجن .

وتسُرُّوكَى هذه الحكاية ُ أيضاً عن فتاة ٍ . ويزاد فيها هذه الأبيات من المعنى والوزن مع تغيير القافية :

قولي لطيفِك ينثني عن مضجعي وقت الوسن كي أستريح وتنطفي نار تاجّج في البدن دَنِف تقلبه الأكف على بساطي من شجَن أما أنا فكما عهدت فهل لوصلك من ثمن ؟

ومن قبيل هذه الحكاية حكاية ' أخرى عن الرشيد ذكرها الصفدي في شرح ِ لامية العجم نقلاً عن صاحب الجليس والأنيس ، وهي أنَّ الأصمي كان يعادي عباس بن الأحنف فقال العباس يوماً وهو بين يَدَي الرشيد والأصمي حاضر:

إذا أحببت أن تَعمل شيئا يُعجيب الناسا فصور هاهنا خودا وصور ثمَّ عباسا وبينها فدَعْ فِتراً وإن زدت فلا باسا فإن لم يَدنُوا حتى ترى رأسَيْهيا راسا فكذّبها عال قاست وكذبه عا قاسا

فقال الرشيد: ما سمعت معنى أحسن من هذا. فقال الأصمعي: قد سَبَقه إلى هذا المعنى رجل من العرب ، ورجل من النتَّبَط. فقال: ما قال العربي ؟

قال : كان رجل يقال له عُمَر يحب جارية يقال لها قَـمَر ، فقال :

إذا أحببت أن تعمل شيئا يُعْجب البشرا فصوِّر هاهنا عمرا فصوِّر هاهنا عمرا فووِّر هاهنا عمرا فإن لم يَدْنُوا حتى ترى بشَرَيهِم بشرا فكذّبها بما ذكرت وكذبه بما ذكرا

قال الرشيد : فما قــال النبطي ؟ قال الأصمعي : كان رجل ٌ يقال له روز يحب جارية ً يقال لها فــَلق ، فقال :

إذا أحببت أن تعمل شيئًا يُعْجِبِ الخَلْقا فَصَور هاهنا فَلَقا فَلَقا فَلَقا فَإِن لَم يَدْنُـوَا حتى تَرَى خَلْقيهما خَلْقا فَكَذّبها بمِا لاقت وكَذّبه بما يَلْقَى

وتنسب الأبيات إلى ديك الجن .

وفي رسالة الغفران لأبي العلاء المعري تغييرات في القافية على جميع ِ حروف المعجم باستثناء حرف الطاء في بيتي النسَّمِر بن تـَو ْلب وهما :

أَلَمَ عَبِصُحبتي وَهُمُ مُجوعُ خيالُ طارقُ من أُمّ حِصْنِ لها ما تشتهي عسلا مُصَفّى إذا شاءت وحُوَّارَى بسمنِ

فإنه قال مبتدئاً بالهمزة من نفس الوزن مع تغيير القافية فقط:

أَلَمُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ الله عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ عَل

أَلَمُ عَلَى اللهُ عَلَى عَلَى اللهُ عَلَى عَلَى اللهُ عَلَى عَلَى اللهُ عَلَى عَلَى عَلَى اللهُ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى اللهُ عَلَى عَلْ

ألمَّ بصُحبتي وهُمُ هجوع ﴿ خيال طارق من أمَّ صَمْتِ الْمُ اللهِ مَا تَشْتَهِي عَسَلاً مُصَفِّى إذا شاءت وحُوّارَى بكُمتِ

وهكذا إلى آخر حروف المُعْجَم . وبما يحكى أن أجدَهم نظم قصيدةً مطلعُها :

نَـوَى أَطلعت منها القِفارُ البسابسُ بخيلِ مَطِيٍّ طَلْعُهن أوانس وهي تزيد على العشرين بيتاً ، وجعل لكل بيت أربعاً وعشرين قافية ، أي جعل من القصيدة الواحدة أربعاً وعشرين قصيدة . ومن الأمثلة البسيطة على ذلك قول أن الرومى :

لِمَا تَوْذِنُ الدنيا به مِن صُروفِها يكون بُكاءُ الطفلِ ساعة يولَدُ وَلِلَّ فَمَا يُلْتُ فَيَّ مِن أُدَاهِ وَأَرْغَدُ وَلِلاً فَمَا يُنْتَى مِن أَذَاهَا مَهِدَّدُ إِذَا أَبِصِرِ الدنيا استهلَّ كَانَّه عَمَا سُوف يَلْقَى مِن أَذَاهَا مَهِدَّدُ

فإنه غيَّر القافية فقال:

لِمَا تَوْذِنُ الدنيا به من صروفها يكون بكاله الطفل ساعة يوضعُ والله فيا يُبِكيه منها وإنها لَأَفسحُ بما كان فيه وأوسَعُ إذا أبصر الدنيا استهلّ كانّه بما سوف يلقى من أذاها يُقرَّعُ

ومن اغرب التغييرات في الشعر قول ُ أحد ِ الفضلاء في مسألة ٍ شرعية :

ما يقول الفقيهُ أيده الله ولا زال عنده الإحسانُ في فتى علَّق الطلاق بشهر قبلَ ما بعدَ قبلِه رمضانُ

فإنَّ البيتَ الثَّانِي يُنْشَد على ثمانية أوجه بالتقديم والتأخير والتغيير فَــُـقالُ :

في فتى علَّق الطلاق بشهر قبل ما قبل قبله رمضان و قبل ما قبل بعده رمضان و قبل ما بعد بعده رمضان و قبل ما قبل بعده رمضان و بعد ما قبل بعده رمضان و بعد ما قبل قبله رمضان و بعد ما قبل قبله رمضان و بعد ما بعد قبله رمضان و بعد ما بعد قبله رمضان و بعد ما بعد بعده رمضان و بعد ما بعد بعده رمضان

وكل بيت مشالة من الفقه ، وكل مسألة تشتمل على سبعمئة

وعشرين مسألة " من المسائل الفقهية . وشبيه بذلك قول ُ بعضهم :

وَعَدَتُ فِي الحَمْيسِ وَصُلاً ولكن شاهدَت حولَنا العِدا كالحَمْيس أَخُـلَفَت وعدَها وجاءت إلينا قبلَ ما بعدَ قبلِ يوم الحَمْيس وفي الشعر العربي أمثلة عديدة على اتفاق الوزن واختلاف القافية في كلام متشابه . خد مثلاً قولَ النابغة :

لو أنها عرَضت لِأَشْمَطَ راهب عبدَ الإله صَرورة مُتَعَبِّدِ لرنا لبهجتها وحُسْن حديثها ولخالَه رُشْداً وإن لم يَرْشُدِد وقولَ ربيعة بن مَقروم الضبي:

لو أنها عَرَضت لأَشْمَطَ راهب عَبدَ الإلهَ صَرورة مُتَبَدِّلُ لُونا لبهجتها وحسن حديثها ولَهمَّ مِن تامـــورهِ يتنزلُ ومن ذلك أيضا قولُ الأفشين العجلى:

جَرَيتُ مع الصّباطَلْقَ العتيق وهانَ عليَّ ماثورُ الفُسُوقِ وَجَدْتُ أَلنَّ عَالَيْ اللّهِ اللّهِ اللهِ اللهِ وَرَانَ النغمِ بالوَتَر الحَفوقِ وَمُسْمِعةً متى ما شئتُ غنّت متى نزلَ الاحبة بالعقيقِ ومُسْمِعة منى ما شئتُ غنّت متى نزلَ الاحبة بالعقيقِ عتم من شبابٍ ليس يبقى وصل بعرى الصّبوح عرى الغبوق ومثله قول أبي نواس مع تغيير القافية :

جَرَيتُ مع الهوى طلقَ الجَمُوحِ وهـان عليٌّ ماثورُ القبيحِ

وَجَدَّت أَلَدً عاريةِ الليالي قِرانَ النَّهُم بالوَتَر الفصيحِ وَمُسْمِعَةً متى ما شِئتُ غنت متى كان الخيامُ بذي طُلوحِ تَمَتَّع مِن شبابٍ ليس يبقى وَصِلْ بعُرى الغَبوق عُرَى الصَّبوح ومن ذلك أيضا قول الأمر أبي الفضل المكالى:

أقولُ لشادن في الحسن أضحى يَصيد بلحظه قلبَ الكَمِي ملكتَ الحُسنَ أجمعَ في نِصابٍ فأد زكاة منظركِ البهي وذلك أن تجود لمستهام برَشْف من مُقَبِّلِكَ الشهي فقال أبو حنيفة لي إمام يرى أن لا زكاة على الصبي وروى بعضهم هذه الأبيات بتغيير القافية فقال:

أقول لشادن في الحسن فرد يصيد بلحظه قلب الجليد ملكت الحسن أجمع في قوام فلا تَمْنَعُ وجوباً عن وجود وذلك أنْ تجـود لستهام برشف من مقبَّلـك البَرود فقال أبو حنيفة لي إمـام يرى أن لا زكاة على الوليد



#### السؤال : من قائل' اللغز الآتي وما معناه :

وذي أوجه لكنه غيرُ بائح بيسرٌ وذو الوجهين للِسرٌ مُظهرُ تُناجيكَ بالأَسرارِ أسرارُ وجهه فَتَفْهَمُها بالعينِ ما دُمتَ تَنْظُرُ الراشدي ابراهيم تنزيت - المغرب

\*

#### عبدالله بن الخشاب

• الجواب: هذان البيتان لرجل نكوي اسمه عبد الله بن الخشاب ، ذكره السيوطي في كتابه بُغْية الوعاة في طبقات الله غويين والنحاة . والبيتان له نغز في الكتاب . فأوجه الكتاب هي صفحاته ولكن ذا الوجهين هو المرائي ، وأسرار وجه الكتاب هي الخطوط وهي التي تخاطبك وأنت تقرأ . وذكر السيوطي له لغزا في الشمعة ، وهو :

صَفْراة لا مِن سَقَم مَسَّها كيف وكانت أمنَّها الشافية

عُريانية الطِنها مُكْتَس فاعْجَب لها كاسية عاريه

وقولُ أُمَّها الشافية يشير إلى أن الشَّمْع من أقراصِ العسل ، والعَسَلُ فيه شفاء للناس. والشمعة عُريانة ، ولكن الذُّبالة فيها مَكسوَّة بالشمع ، فالشمعة عارية وكاسية في الوقت نفسِه .

والألفاز ُ باب ٌ من أبواب الأدب في الشعر العربي ، وقد أَفْرد له السيوطي في كتابه المزهر فصلاً خاصاً يَحْسُن بالمهتم أن يَر ْجَسِع إليه ، ولولا خوف ُ الإطالة لأتيت ُ ببعض الألفاز المشهورة .

وألتف ابن فارس كتاباً صغيراً في الألفاز ، واهتم الحريري بالألف از في مقاماته . واستعملوا الألفاز وأمثالها في أشمارهم ، واللفز هو ما يُممَى من الكلام ويشتبه معناه فيلتبس . ومن هذا القبيل المعمَّى ويجيء على طريقة السؤال . ويكون بتضمين شيء من بيت شعر إما بتصحيف وإما بقلب . ومن هذا القبيل أيضاً الأحبية وهي كلمة ذات معنى مستغلق أو هي كلام مركب عائله كلام بسيط وهي ( الحُنزَّيرة ) عند العامة ، ويحتاج في حلسها إلى ذكاء وعقل، ولذلك سميت بالأحجية ، واللغز عند بعضهم مأخوذ من لغز الضب وهو جحره لأن فيه التواءات .

وعبد الله بن الخشاب المذكور كان عالماً في الأدب والنحو والتفسير والفرائض والحساب والعلوم . وله شعر قليل جيد . وشرَح كتاب الجُمَل لعبد القاهر الجرجاني و كتاب اللهُمَع لابن حِني . ولكنه كان بَنَهُ اللباس قليل العناية بمأكله وثيابه. عاش في بغداد وتوفي فيها سنة ٥٦٧ هجرية أو ١١٧٧ ميلادية ، بعد عمر ناهز الخامسة والسبعين .

#### • السؤال ؛ من قائل هذا البيت :

إذا كنتَ في حاجة مرسلاً فأرْسِلْ حكيماً ولا تُـوصِيه عبد الله ناصر ناجي مدينة الحصن – يافع – الجنوب العربي

\*

### الزبير بن عبد المطلب

• الجواب: رأيت ُ هذا البيت َ في طبقاتِ ابن سلام منسوباً إلى الزبير ابن عبد المطلب ، ويأتي معه بيت ُ آخر فها :

إذا كنت في حاجة مرسلاً فأرسِل حكيماً ولا توصِه وإنْ بابُ أمر عليك التوى فشاور لبيباً ولا تعصه وفي هذا المعنى أو شبهِ أبيات شعرية أخرى ، منها لاحمد بن فارس الله عكوى حث يقول:

إذا كنتَ في حاجة مرسلاً وأنتَ بهـــا كَلِف مُغْرَمُ

فأرسِل حكيماً ولا توصه وذاك الحكيمُ هو الدُّرهمُ ويقول أبو بكر بن أبي رَنْدَقة الطَّرُ طَوَشي :

إذا كنتَ في حاجة مُرْسِلاً وأنتَ بإنجازها مُغرَمُ وأَرْسِل بأَكْمَهَ خَلاَّبة بيه صَمَمْ أغْطَشُ أبكمُ وَدَعْ عنك كُلَّ رسول سوى رسول يقال له الدرهمُ

ومعنى ذلك أن قضاء الحاجة يكون إما بواسطة رجل عاقل حكيم وإما بواسطة الدرهم أي المال . وكان أُحَيْحَة بن الجُلاَح يقول :

كُلُّ النهداء إذا ناديتُ يَخْذُلني إلا ندائي إذا ناديت: يا مالي!



#### السؤال : من القائل وما المعنى :

القلبُ أعلمُ يا عَذُولُ بدائه وأحقُ منك بجفنه وبمائه عمر مخلوف عمر مخلوف المجيلات - طرابلس الغرب - ليبيا

 $\star$ 

### المتنبي

الجواب: هذا البيت للمتنبي في مطلع أبيات قالها في مناسبة نتكلم عنها الآن. فقد أرسل أبو ذر سهل بن محمد الكاتب إلى سيف الدولة أبيات يقول فيها:

يا لائمي كُفَّ المَلامَ عـن الذي أخفاه طول سقامه وشقائه إن كنت ناصِحَه فداو سقامته وأعِنْهُ ملتمِسا لامر شفائه حتى يقال بأنك الخِل الذي يُرْجَى لشدة دهره ورخائه أوْ لا فَدَعَنْهُ فها به يَكْفيه من طول اللام فلست مِن نُصَحائِه نفسى الفِداء لمن عَصَيتُ عواذلي الشمسُ تَطْلَعُ عن أَسِرَّةِ وجهـِه

فأمر سيف ُ الدولة المتنبي بإجازةِ هذه الأبيات ، فقال :

القلبُ أعلمُ يا عَذُولُ بدائـــه فَوَ مَنْ أُحِبُ لَأَعْصِيَنَّكَ فَي الْهُوى

ومنها قولنه :

لا تَعْذُلِ المشتاقَ في أشواقيه إن القتيلَ أمضرَّجاً بدموعه إلى آخره .

ثم استزاده سيف ُ الدولة فقال :

عَذْلُ العَواذلِ حولَ قلبي التاثِهِ يشكو المَلاَمَ إلى اللَّوائم ِ حَرَّه

ويقول عن سيف الدولة:

الشمس من حسّاده والنصر من أبن الثلاثة من ثلاث خلاله مَضَت الدُّهورُ وما أَتَـٰثُنَ بِمِثْلِهِ

في تُحبِّه لم أخشَ من رُقبائِه والبدرُ يَطْلَع مِن خِلال قَبايْه

وأَحَقُّ منك بَجَفنِه وبهائِه قَسَمًا به وبحُسنه وبهائه

حتى يكونَ حشاكَ في أحشائه مِثلُ القتيل مضرجاً بدمائه

وهوى الاجنةِ منه في سَوْدائِه ويَصُدُّ حين يَلُمْنَ عن بُرَحاثه

قُرْنَائِه والسيفُ مِن أسمائِه من تُحسّنِه وإبائِـــه وقَـضائِه ولقد أتى فَعَجَزنَ عن نظراتِه

#### السؤال ، من قائل هذه الأبيات وما المناسبة :

لا تَلْحِ من يبكي شبيبتَه إلا إذا لم يَبْكِها بيدَم عَيْبُ الشبيبة عَوْلُ سَكْرِتِها مِقدارَ ما فيها من النَّعَم لسنا نَرَاها حَقَّ رؤيتها إلاَّ زمان الشيب والهرم كالشمس لا تبدو فضيلتُها حتى تُعَشَّى الارضُ بالظُّم وَلَرُبَّ شيء لا يُبَيِّنُه وجدانه إلا مع العَدَم وَلَرُبَّ شيء لا يُبَيِّنُه وجدانه إلا مع العَدَم الراهم المحود المشيقح

معهد بريدة العلمي - بريدة - المملكة العربية السعودية

¥

### المعري

• الجواب ؛ هذه الأبيات لأبي العلاء المعري ، وتشر وكى أحيانها لابن الرومي ، وفيها شيء من الفلسفة وهي أن الإنسان لا يعرف قيمة الشيء إلا إذا عدمه ، كالشيخ إذا فقد شبابه وأصبح في المشيب ، كا قال منصور بن منهة النسري:

ما تنقضي حسرة مني ولا جَزَع إذا ذكرت شباباً ليس يُرتَجَع بان الشباب وفاتتني بيغِرّته خطوب دهر وأيام لها خدع ما كنت أوفي شبابي كُنْهَ غِرّته حتى انقضى فإذا الدنيا له تبع وكاقال ابن الرومي:

يَضِي الشبابُ ويَبْقَى من لُبانته شجو على النفس لا يَنْفَكُ يُشْجِيها والقول في هذا كثير.

وقد عَبُّر أبو تمام عن الفكرة ِ الواردة في أبيات ِ المعري بقوله :

والحادثاتُ وإن أصابـَكَ بـُؤسُها فهو الذي أنباكَ كيف نعيمُها وبقوله أيضاً:

إساءةُ دهر أذْكَرَت حُسْنَ فعله إليّ، ولولا الشَّرْيُ لم يُعْرَفِ الشَّهْد ورأيت في كتاب أدب الدنيا والدين للماوردي أنّ رجلا قال ، وأعرابي

ورايت في كتاب ادب الدنيا والدين الماوردي ان رجد قال • واعرابي حاضر: ما أشد وَجَهَ الضرس! فقال الأعرابي: كُلُّ داء أشد داء • وكذلك مَن عَمَّه الأمن كن استولت عليه العافية • فهو لا يعرف قدر النعمة بأمنيه حتى يخاف • كما لا يعرف المعافى قدر النعمة حتى يصاب .



السؤال ، من قائل هذا البيت :

رأينَ الغواني الشيبَ لاح بعارضي فأَعْسَ ضن عني بالخدودِ النواضر على المحمد اليحيى على المحمد اليحيى القصم – بريدة – المملكة العربية السعودية

\*

### العتبي \_\_ عمر بن أبي ربيعة

الجواب: هذا البيت يتنازعه شاعران ، أحدهما عمر بن أبي ربيعة ،
 كا في الديوان ، والآخر أبو عبدالرحمن العنتبي . ونسبه الشريشي إلى شاعر ثالث وهو محمد بن أمية . وهو من جملة هذه الأبدات :

رأينَ الغواني الشيبَ لاح بِعارضي فأعرضنَ عني بالخدودِ النواضِرِ وَكُنَّ مَتَى أَبَصَرُ نَنِي أُو سَمِعن بي سَعَيْن فَرَقَتَّعن الكُوكَى بالمحاجيرِ فَرُنَّ مَتَى أَبَصَرُ نَني أُو سَمِعن بي نَظَرُ نَ باحداقِ المها والجاذرِ فإن عَطَفت عني أعِنَّةُ أَعْنُين يَظُرُ نَ باحداقِ المها والجاذرِ فإنيَ مِن قوم كريم تَناؤُهُم لِأقدامِهم صِيغت رؤوسُ المنابرِ

خَلَرَتْفُ فِي الإسلام فِي الشرك قادة "بيهيم وإليهم فخر كُلِّ مُفاخِر وفي ديوان عمر بن أبي ربيعة أربعة 'أبيات فقط من هذه الأبيات ، منها البيتان الأخيران باختلاف في الرواية . وهما :

فإن جَمَحَت عني نَواظِرُ أعين مِرَمَيْنَ بأحداق المها والجآذر فإني من قوم كريم نجارُهم لِأقدامِهم صيغت رؤوسُ المنابر ويقول في هذا الممنى أبو شبل التميمي :

عَذِيرِي مِن جواري الحَيِّ إِذ يَرْغَبْنَ عِن وَصْلِي رَأْيَنَ الشَيبَ قَد أَلْبَسني أَبَّهَ مَ الكَهْلِ وَأَيْنَ الشّيبَ وقد كن إذا قيل أبو شبلِ فأعثر ضن وقد كن إذا قيل أبو شبلِ تساعَيْنَ فَرَقَعْنَ الكُوكِي بالأَعينِ النَّجْلِ

ويقول صاحب الأغاني إن هذا الشعر لأبي الشبل مسروق في معناه من أبيات أبي عبد الرحمن العتبي التي ذكرناها في أول الجواب. وكنت ذكرت عن هذا تفصلات أخرى في حلقة سابقة .



#### • السؤال ، من القائل :

إذا شَعَرتُ أُوَارَ الحبّ في كبدي ذهبتُ نحو سِقاء المَـاء أَبْتَردُ هُبْني بَرَدْتُ ببردِ المَاءِ ظاهِرةً فَمَن لنارٍ على الاحشاءِ تتَّقِدُ المَّدعلي شاهين ابو فروه من قطاع غزة – مقم في الدوحة – قطر

¥

### عروة بن أذينة

• الجواب: هذان البيتان الشاعر غروة بن أذينة الحجازي وكان من فحول الشعراء ومن كبار المحدّثين روى عنه مالكُ بن أنس، وكان يقول الشعر وينضع له اللحن، ويدعطيه المغنين فيغنونه، وتوفي في حدود المئية والثلاثين للهجرة، وو فد على الخليفة عيشام بن عبد الملك. وله معه حكاية مشهورة تدور حول هذا الشعر:

لقد علمتُ وما الإسرافُ من ُخلُقي أنّ الذي هو رزقي سوف ياتيني أشعَى إليه لُيعَنِّيني تَطَلَّعُه وإن قَعَدتُ أتاني لا يُعَنِّيني

مع أبيات أخرى . واتفق أن و فَدَ عُرُو َ أَ عَلَى هَشَامِ بِن عِبد الملكُ في الشام مع جماعة من الشعراء ، فلمّا عَرَف عُرُو َ قال له أنت القائل :

لقدعامتُ وما الإسراف منخلقي أن الذي هو رزقي سوف يأتيني

قال عروة: نعم . قال : فهلا قسَعدت في بيتك حتى يأتيك رزقك . فخرج عروة وركب راحلته ومنضى منصرفا إلى الحجاز . فافتقده هشام وسأل عنه فقيل له إنه ذهب إلى الحجاز . فأتنبَعه هشام برسول وجائزة سنية ، فلحقه وأبلكنه الرسالة وأعطاه الجائزة فأخذها وقال للرسول : بلسنة أمير المؤمنين مني السلام وقل له : صداقتني الله وكذابك .

ويُحكى أنَّ سُكسَيْنَة بنت الحسين رضي الله عنه وقفت على عُروة َبن ِ أذينة وقالت له : أنت القائل :

إذا وَجَدْتُ أُوَارَ الحُبِّ فِي كَبدي ذَهَبتُ نحو سِقاءِ المَاء أَبْـتَردُ وَبَالَ عَلَى الْحَدَاء تَتَّقِدُ هَبْنِي بَرَدْتُ ببردِ اللهِ ظاهِرةً فَمَن لنار على الاحشاء تتَّقِدُ

فقال لها: نعم ، فقالت : وأنت القائل :

قالت وأَبْثَثْتُها وَجُدى وُبُحِتُ به

قد كُنْتَ عندي تُحِبُ السترَ فَاسْتَتر

ألستَ تُبصِر من حَوْلي فقلتُ لهـا

غَطِّي هواكِ ، وما ألقي ، على بصري



السؤال ؛ من القائل وفي أي مناسبة :

اقالت فَحَوْلِي إِخْوَةٌ سبعة ٌ قلتُ فإني غالبٌ قـــاهِرُ مدحت ريناوي الرينة - الناصرة

وضاح اليمن

• الجواب ، هذا البيت متنازعه شاعران : أحدهما و صّاح اليمن الشاعر الأموي والثاني أبو نـُواس الشاعر العباسي ، ووضاح اليمن هو عبد الرحمن بن اسماعيل ، ووضاح لـَقَـب عليه جاله وبهائه ، واشتهر معه بالجال المُقنَّع المحيندي وأبو ز بيد الطائي ، وكان هؤلاء جميعا إذا وردوا مواسم العرب ستروا وجوههم خوفاً من العين ، وحذراً على أنفسهم من النساء ، ويقال إن وضاحاً كان يهوى امرأة اسمها روضة ، وقال فيها :

يا روضة الوَضَّاحِ قد عَنَّيْتِ وَضَّاحَ اليمن من قصيدة طويلة قال في آخرها:

أَتَرَكْتَنِي حَــتى إذا أنشات تَطْلُبُ وصلَنا ومن قولِه فيها :

يا رَوْضُ جِيرانُكُمُ الباكِرُ قالت ألا لا تَلِجَـنُ دارنا

ثم يقول : قالت فَحَوْلي إخوة سبعة

وقال في آخِر ِ الأبيات :

فأَسْقُط علينا كَسُقوط الندى ليـــلةَ لا ناهِ ولا زاجِرُ

عُلِّقتُ أبيضَ كالشَّطَنُ

في السيفِ ضيَّعتِ اللبن

فالقلبُ لا لاهِ ولا صابرُ

إن أبانا رجـــلُّ غائرُ

قلت فإني غالب قاهرُ

وبعضهم رورى هذا الشعر لوضاح في أمّ البنين بنت عبد العزيز بن مروان زوجة الوليد بن عبد الملك في حكاية طويلة لا بجال لذكرها . والبيت الآخر يتنازعه شعراء عديدون فقد نسبه الشريشي إلى ابن دعْبيل، ونسبه الدميري في حياة الحيوان الكبرى إلى أبي نواس ، ونسبه صاحب العمدة مرة إلى عمر ابن أبي ربيعة ومرة إلى وصّاح اليمن .

### السؤال ؛ من قائل هذه الأبيات وفي أي مناسبة :

وفي أثوابف أسد مزيرُ ولم تَطُل البُزاةُ ولا الصُّقُورُ ولكنْ زَينْهَم كَرَمْ وخِيرُ وخِيرُ الدار السفاء – المغرب الدار السفاء – المغرب

ترى الرجل النَّحيف فتزدريه بَغاثُ الطير أَطْوَلُهُا رِقَاباً فها عِظَمُ الرجالِ لهم بِزَينٍ

^

### كثير عَزّة

• الجواب ، هذه الأبيات منسوبة في كثير من كتب الأدب إلى كُنْيَسَر عزة في حكاية خلاصتُها أن كُنْيَسِراً هذا دَخَلَ على أُحدِ الخلفاء الأمويين فاقتحمته عين الخليفة ازدراء بشكله وهيأته ، وكان كثيتر قصيراً دَميما يُسَمّى بأسْهام مختلفة إشارة إلى قصره . فاستاء كُنْيَسِر من هذا الازدراء ، فقال هذه الأبيات يدافع عن قصره ويحاول أن يُشْبِت أن القيصار خير من الطوال في كثير من الاعتبارات الطبيعية وغسير الطبيعية ، كاستشهاد و

بالطير ِ وبالبعير .

واختلف رجالُ الأدب في نسبة هذه الأبيات ، فَبَعَضَهم قال إنتها للعَبّاس بن ميرداس ، كا جاء في حماسة أبي تمام ، وبعضُهم الآخر قال إنها لمعاوية بن مالك المُسمّى بمُعوّد الحكاء الكيلابي . وفي القصيدة إشارة "إلى أن القوة تكون مع القيصر ، وأن عيظمَ الجسم لا يُغني شيئاً مع عدم وجود العقل . فهو يقول :

ضِعافُ الطير أطنوَهُا بُحسوما ولم تَطُل البُزاةُ ولا الصقورُ لقد عَظُم البعيرُ بغير لبً فلم يَسْتَغن بالعِظَم البعيرُ البعديرُ وفي هذا المعنى أشعار كثيرة . فهذا أبو الحسن التبهامي يقول :

حُسنُ الرجالِ مُجُسناهِم ، وَفَخْرُهُمِ

بطُولِهِم في العالي لا بيطُولِهِم

وهذا ابنُ الرومي يقول :

وقَـضيف من الرجال نحيف راجع الوزن عند وزن الرجال في أناس أوتوا تحلوم العصافير فلم تُغْنِه م جُسوم البغال ويقول حسّان بن ثابت :

لا بأسَ بالقوم من طول ومن قِصَر عِصَمُ البغال وأحلامُ العصافير عِسْمُ البغال وأحلامُ العصافير

ومن ذلك أيضاً بيت مشهور " يُنتْسَب إلى الفرزدق أحياناً وإلى مُبَشِّر بن

هُذَيْل أحياناً أُخرى كما في معجم الشعراء ، وهو :

ولا خيرَ في حسن ِ الجسوم ِ وطولها

إذا لم يَزِنُ حسنَ الجسومِ عقـول

وهذا شبيه بقول ِ ابن نُباتَة السعدي :

ولا تَجْعَلِ الْحُسنَ الدَّليلَ على الفتى

ورأيت في الحماسة البصرية هذين البيتين من جملة أبيات :

فإن لا يكن جسمي طويلًا فإنني له بالخصال الصالحات وصولُ فلا خيرَ في حسن الجسوم وطولها إذا لم يَزنِ حسنَ الجسوم عقولُ

ونسب البيتان هناك إلى ابن جهم المَـنَّحبِي وإلى بــشر بن الهـُـنَـيل الفَرْدَق الفَـزاري ، وهذا بخلاف ما أوردناه آنفاً عن نسبة البيت الثاني إلى الفرزدق وإلى مُبَسَّر بن هذيل . وفي أمالي القالي أن هذا البيت الثاني قاله أعرابي .

وكنت أعرف قولاً عامياً شائعاً في فلسطين وهو قولهم : « لو عَقَلْتَ ما سَمُنْتَ » ويقصدون بذلك أن السمينالبدين قل أن يكون من ذوي المقول، لأن جسمَه يعدو على عقله فينقصه ، كما قالوا إن من طالت لحيته نقص عقله .

و في هذا كفاية .

### • السؤال: من القائل ولماذا هذا اللوم:

يلومونني في اشتراء النخيــل أهلي فكُلُّهُمُ يَعْذِل عمد بن خلفان عمد بن خلفان - Nzyga \_ تنفانيكا



### أمية بن أبي الصلت

• الجواب: يُنسَب هذا البيت إلى أمية بن أبي الصلت الشاعر الجاهلي، ويرد كثيراً في كتب النحو ككتاب ابن عقيل في شرح ألفية ابن مالك . وبعض الشير" إلى يكتبر ك نسبة مذا البيت ، ويقول البعض الآخر إن قائل البيت غير معروف . والمعنى أن أهلي يلومونني على شراء النخيل ، وكل وكل واحد منهم يلومنني على ذلك . والشاهد في البيت قول : يلومونني أهلي ، وبدلا من أن يقول : يلومني أهلي على ما هو المعروف عند الجهور ، وقول : يلومونني أهلي الجارث بن كعب المعروفة بلغة : أكلوني البراغيث . وهذا شبيه بقول العنبي :

رَأَينَ الغواني الشيبَ لاح بعارضي فأعررَضْنَ عني بالخدودِ النواضر

فقال : رأين بالجمع بدلاً من رأت بالمفرد .

وهو أيضاً شبيه مبعول أبي تمام :

ولو كانت الأَرزاقُ تَجري على الحجا

هَلَكُنَ إذن مِن جَهْلِهِنَّ البهامُ

فقال : هَلَكُنَ بِالجُمْعُ بِدِلاً مِنْ هَلَكُتُ بِالْمُودِ .

ويُستعمل الفعل أحياناً بالمثنى ، كقول عُببَيد الله بن قَسَيْسِ الرُّقَسِّيات :

تَوَكَّى قَتَالَ المَارِقِينِ بِنَفْسِهِ وَقَدَ أَسَلَمُاهُ مُبْعَدٌ وَحَمِّمُ

فقال : أسلماه بالمثنتي بدلاً من أن يقول أسْلسَمه مُبْعَدُ وحميم .

ومنه أيضاً :

نُتِ الربيعُ محاسناً أَلْقَحْنَها غُرُ السحائبُ فقد ورد الفعل ألقحنها بدلاً من : أَلْقَحَتْها .

وفي الآية الكريمة : « وأُسَرُّوا النَّجُوْ َى الذين ظلموا » فإن المتبادر إلى الظن أن القصد هو : فأسَرُّ النَّجُوى الذين ظلموا » غير أن : « الذين ظلموا » هي جواب لسؤال مضمر وهو : « مَن الذين أُسَرَّوا النَّجُوى ؟ » فيقال : « أَسَرَّها الذين ظلموا » وهذا لا يجوز إلا " إذا استدعى المقام تقدير كلام استفهامي ، كما ذكرنا .

وفي هذا وأمثاله بحوث في كتب اللغة .

#### السؤال: من القائل وما المناسبة:

وكنا كَنَدْمانَيْ جَذِيَةً حِقبةً من الدهرِ حتى قيل لن يَتَصدعا عمد ابراهيم محمد الموحي الموحي المودن – نيجيريا

\*

# متمّم بن نويرة

• الجواب: هذا البيت من قصيدة رثائية عامرة لمتمم بن نويرة ، في رثاء أخيه كامل بن نويرة الذي قتله خالد بن الوليد . وتسمى القصيدة بأم المراثى ، وهي طويلة ، ويقول فيها :

فإن تكن الآيامُ فرَّقْنَ بيننا فقد بان محموداً أخي حين ودَّعا فعِشْنا بخير في الحياةِ وقبلنا أصاب المنايا رهط كسرى وتُبتعا وكنا كنَدْمانَيْ جَذِيمة حِقبة من الدهر حتى قيل لن يتصدعا فلما تَفَرَّقُنا كاني ومالكا لطول اجتاع لم نبيت ليلةً معا

وند مانا جذية هما رجلان اسمهما مالك وعقيل . وحكاية 'ذلك أن أختا لجذيمة الأبرش أو الوضاح ملك الحيرة ربّت ابنا وألبسته طوقا وسمته عمراً وفر ح به جذيمة وتبناه ، ثم تاه الغلام (وتقول العرب إن الجن اختطفته ) وو جده شخصان يقال لهما مالك وعقيل فاعتنيا به وغسلا رأسه وأخذا من شعره وقلبها أظفاره وألبساه بعض الثياب. ثم وردا على جذيمة فسر به سرورا عظيماً وقال للرجلين : ترمنيها ، فسألاه أن يكونا نديميه ما عاش وعاشا ، فنادماه أربعين عاماً ، فضرب بهما المثل فيقال كند ماني جذيمة . وإشارة نافدهم بن نويرة في قوله : وكنا كندماني جذيمة معناها أنه لم يكن ينفتر ق عن أخيه كاكان جذيمة نلا يفترق عن نديميه . وكانت عائشة نرضي الله عنها تمثلت ببيتي متمهم بن نويرة عند قبر أخيها عبد الرسمن فقالت :

وكنا كندماني جذيمة َ حِقبة ً من الدهر حتى قيل لن يتصدعا فلما تَفَرَّقنا كاني ومالكا لطول ِ اجتماع ِ لم تنبيت ليلة معا وقال أبو خيراش ِ الهُندَ لي يرثي أخاه :

تقول أراه بعد عُروة قد لها وذلك رُزْءُ لو علمت جليلُ فلا تحسبي أنْ قد تناسيتُ عهدَه ولكنَّ صبري يا أميمَ جميلُ ألم تَعْلَمي أنْ قد تفرَّق قبلَنا خليلا صَفاءِ مالكُ وعقيلُ

ومما يُـنـ ْكَـرَ بهذه المناسبة عن مقتل مالك بن نويرة أنَّ خالدَ بنَ الوليد لم يكن مُحيقيًا في قتل مالك ، واتتُّهبِم بأنه قَــتَـل مالكاً ليتزوج امرأته وكانت في غاية الجمال ، وهذا أبو نـُمَير السعدي أو هو أبو زهير يقول :

ألا قُل لحيّ أوطِئُوا بالسنابك تطاول هذا الليلُ من بعد مالكِ

قضى ما لِك بغيا عليه لِعِرسِه وكان له فيها هوى قبل ذلك فامضى هواه خالد غير عاطف عنان الهوى عنها ولا ممالك فاصبح ذا أهل وأصبح مالك إلى غير أهل هاليكا في الهوالك فمن لليتامى والأرامل بعده ومن للرجال المعدمين الصّعالك وكان مالك بن نويرة أخو متمم فارسا وشاعراً وكان قدم على النبي علي فولاه زكاة قومه . ثم إن أبا بكر رضي الله عنه أرسل إليه خالد بن الوليد فسأله خالد عن الصلاة والزكاة فقال مالك : أنا آتي الصلاة دون الزكاة ، فقال له خالد : أما علمت أن الصلاة والزكاة معاً ، لا تقل إحداها دون الأخرى ؟

له خالد: أما علمت أن الصلاة والزكاة معاً ، لا تقبل إحداهما دون الأخرى ؟ فقال مالك : لو كان صاحبكم يقول ذلك ، ثم أعاد هذه العبارة مرة أخرى . فغضب خالد وقال : أو ما تراه لك صاحباً ؟ يعني النبي والله . والتفت خالد إلى ضرار بن الأزور وقال له : اضرب عنقه . فالتفت مالك إلى زوجته وقال لحالد : هذه التي قتلتني ، وكانت في غاية الجمال. فقال خالد : بل قتلك رجوعك عن الاسلام . فقال مالك : أنا مسلم . فقال خالد : يا ضرار اضرب عنقه . وفي هذا يقول أبو زهير أو أبو نمير السعدي أبياته المذكورة في أعلى هذا الكلام .

وذكر الشعراء مقتل مالك بن نويرة وحزن أخيه متمَّم عليه ، فقــــال ابن حَيُّوس :

وفجعة بين مثل صرعة مالك ويَقْبُح بِي أَن لَا أَكُون مُتَمَّمًا وفَجعة بين اللَّبَانة :

حَكَيتَ وقد فارقتَ مُلكَكَ ما لِكَا ومن وَ لَهَي أَحَكَي عَلَيْكُ مُتَمَّمًا وقال نجم الدين أبو الفتح ابن الجاور:

أيا مالكي ، في القلب منك نُوَيرة وإنسان عيني في هواك مُتَمِّمُ

## السؤال : من القائل وفي أي مناسبة :

إذا مُتَ فَأَدُّفِنِي إلى جنبِ كرمة مَّرَوِّي عظامي بعد موتي عروقها ولا تَدُفِنَنِي بالفِللَةِ لانني أخاف إذا ما مُتَ أَنُ لا أَذُوقِها محد عبد اللطيف حماد السوان – جمهورية مصر العربية

¥

# أبو يمخجن الثقفى

• الجواب ؛ هذان البيتان لأبي محجن الثقفي ، قالتها في زمان كان يتعاطى المشروب فيه ، ثم تتركه وتاب . ونقيم عليه عررُ بن الخطاب رضي الله عنه لشرب الخر فسيره إلى حَضَوْضَى وهي جزيرة في البحر ، وبعث معه ابن جَهْراء ، فراغ مجحن منه على شط البحر ولتحق بسعد بن أبي وقاص في حربه مع الفرس ، وقال محجد أن في ذلك :

الحمدُ للهِ نجَّ اني وخَلَّصني من ابن ِ جَهْراء والبُوصِيُّ قد تُحبسا

من يَرْكُبِ البحرَ والبُوصِيُّ مُعْتُر ضِاً

إلى حَضَوْ ضَى فبئسَ المركبُ التَّمسا

أَبْلِغ لَدَيكَ أَبَا حَفْسٍ مُغَلَّغَلَّةً

عَبْدَ الإلهِ إذا ما غار أو جَلَسا

أَنِّي أَكُرٌ على الأُولَى إذا فَـــزعوا

يومًا وأحبس تحت الراية الفرَسا

أَغْشَى الصَّباح ، وتغشاني مضاعَفة ۗ

من الحديد إذا ما بعضُهم خَنسا

يريد أن يقول إنه فارس مغوار ورجل ُ حرب ، ولا عبرة بشربه الخر . فانضم إلى الجيش تحت راية سعد بن أبي وقاص ، وكان سعد لا يزال يراه شارباً ، فقال له : لـتَنْتَهَسِيَن أو لأوجيعَنــُك ضرباً . فقال : لست ُ تاركها لقولك أبداً . وبكفه أنه قال :

ألاً سَقِّني يا صـــاح خمراً فإنني

بمَا أَنزِل الرحمنُ في الخمرِ عَالَـِمُ

وَجُدْ لِي بَهَا صِرْفَا لِأَزدادَ مَا ثَمَا اللَّهُ المَا ثُمُّ المَا ثُمُّ المَا ثُمُّ المَا ثُمُّ

هي النار إلا أنني نِلتُ لذةً

وقضّيت أوطــــاري وإن لام لائمُ

فأمر سعدٌ به فـَحُبس . فلمـــا تواقع القومُ في القادسية وحَمِي الوطيسُ

ورأى مِحْجَنُ الناسَ قد فيَشلوا أَنْشُدَ :

كَفَى حَزَناً أَن تُطْعَنَ الخيلُ بِالقَنا

وأصْبيحَ مَشدوداً عليٌّ وثِاقِيــا

إِذَا قُمْتُ عَنَّانِي الحديدُ وأَغْلِقَت

مَصارِعُ دوني قد تُصِمَّ المُنادِيا

وقد كنتُ ذا مال ٍ كثير ٍ وإخوة

فأصبحتُ منهم واحداً لا أخا لِيا

فإن مُتُ كانت حاجةً قد قَضَيتُها

وخُلَّفتُ سَعداً وحدَه والأمانيــا

وقال ميحنجن لامرأة سعد بن أبي وقاص: أطلقيني ولك علي عهد الله وميثاقله لئن فتح الله على المسلمين وأنا حي لأرجيعن إلى محبيسي. فأطلقته و فركب فرساً بلقاء لستعد، وخرج فشق الصفوف مُقبلًا ومُدبراً. وأشرف سعد ونظر فقال: لولاً أن أبا محنجن مُقيد لقلت إن الفارس أبو محجن وهذه فرسي البلقاء. فلما هميزم الفرس أقبل أبو محنجن راجعاً إلى حبيسه كما وعدد ورأته امرأة من المسلمين فظنته مُنهزماً فعَيلرته وقالت:

مَن فارسِ ۚ كَرِهَ الطِّيعَانَ يُعيرني فَرَساً إِذَا نَزَلُوا بِيمَرْجِ الصَّفَّرِ فكأنها تقول: إذا فتر الرجال فتلتُتُحاربِ مكانتهم النساء. فقال أبو محجن بجيباً لها:

إن الكرامَ على الجيادِ مَقِيلُهم فَذَري الجيادَ لأهلها وتَعَطَّري

وعاد أبو مبحجن إلى متحبيسه . فلمنا رجَع سعدُ بن أبي وقاص إلى منزله سأل امرأت عن أبي مبحجن فأخبرته بقصته . فدعا أبا محجن وقال له : والله لا عاقبتُك على الخر أبداً . فقال أبو محجن : وأنا والله لا أشربُها أبداً ، وقال في ذلك :

أَلَم تَرَنى وَدَّعَنْتُ مَا كُنتُ أَشْرَبُ

مِن الخمرِ إِذْ رأسي لَكَّ الخيرُ أشيبُ

وكنتُ أَرَوِّي هامتي مِن عُقارِهِـا

إِذِ الْحَدُّ مَاخُوذٌ وإِذِ أَنَا أَضْرَبُ

فلمًا دَرَوْا عَنِي الحدودَ تركتُها أألجدُ هذا منكَ أم أنتَ تَلْعَبُ

وقالوا : عجيب تُرْكُكَ اليومَ قَهْوَةً كَانِي جَنُونُ وجِيلْدِي أَجْرَبُ

سَأَتْرُكُهِ اللهِ ثُم أَذُمُّهِ ا وأهجرُها في بيتها حيث تُشْرَبُ

وقال أيضًا في ذَمَّ الحُمر :

يقول أناسُ : إشرَبِ الخرَ إنَّهِـــا

إذا القومُ نالوهـــا أصابوا الغَنامًا

فقلتُ لهم : جَمهلاً كذبتُم أَلَم تَرَوا أخاها سَفيهاً بعد ما كان حالِما وأضحى وأمْسى مُسْتَخَفًا مُهَيَّمًا وَحَسْبُكَ عاراً أَن تَرَى المرة هامُّـاً

ويقول:

أَتُوبُ إلى اللهِ الرحيمِ فإنــه عَفُور لِذَنْبِ المرهِ ما لم يُعاودِ

ولستُ إلى الصَّهْباءِ ما عِشتُ عائداً ولا تابعاً قولَ السفيهِ المُعانِدِ وكيف وقد أعطيتُ ربي مَواثِقاً

أُعُودُ لِمَا وَاللَّهُ ذُو العَرشِ شَاهِدِي

سأتركُها مذمومـــةً لا أذوقُها وإن رَغِمت فيها أنوف حواسِدي

وعن البيتين المسئولِ عنها حكاية "بين ابن أبي محجن ومعاوية بن ِ أبي سفيان ذكرناها في مناسبة ِ سابقة . وبعد البيتين المسئول ِ عنها بيتان آخران وهما :

أَبَاكِرُهَا عند الشروقِ وتارةً يُعاجِلُني عند المساء غَبُوقُهَا وللكَاسِ والصَّهْبَاءِ حَقَّ مُعَظَّمٌ فَمِن حَقِّهَا أَن لا تُـضاعَ حَقوقُها



### • السؤال : من القائل :

وما الخيلُ إلاَّ كالصديق قليلةُ وإن كَثْرَت في عين ِ مَن لا يُجَرِّب إذا لم تُشاهِد غيرَ حسن ِ شياتها وأعضائها فالحسنُ عنك مُغيِّب عبد الصادق البويجي عبد الصادق البويجي الرديف – الجمهورية التونسية

\*

## المتنبي

• الجواب: هذان البيتان من قصيدة مشهورة للمتنبي ، مطلعها :

أغالِب فيكَ الشوقَ والشوقُ أغْلب

وأعجبُ من ذا الهجر والوصلُ أعجب

و في هذه القصيدة يصف المتنبي الفرسَ ويقول :

وعَيْنِي إلى أَذْنِي أَغْرُ كَانِه مِن اللَّيلِ بِاقْ بِين عَيْنِيهِ كُوكُبُ لِهِ فَضْلَةٌ عَن جَسِمِه فِي إِهَابِهِ تَجِيءَ عَلَى صَدْرٍ رَحِيبٍ وتَذَهِّبُ

شَقَقْتُ به الظَّلَمَاءَ أُدني عِنانَه فَيَطَّغَى وأرخيه مراراً فَيَلْعَبُ وأَصْرَعُ أيَّ الوحش قَفَّيْتُه به وأنزل عنه مِثلَه حين أرْكَبُ ثُمْ يقول :

وما الخيلُ إلاَّ كالصديق قليلة ُ وإن كَثُرَتْ في عين ِ مَن لا يُجَرِّب إذا لم تُشاهِدْ غيرَ حسن شياتِها وأعضائها فالحسن عنك مغيب ومن أبيات القصيدة المشهورة:

وكُلُّ امريء يولي الجميلَ مُحَبَّب وكُلُّ مكان ٍ يُنْبِت العِزَّ طَيّب

وفي هذه القصيدة يمدح المتنبي كافوراً الأخشيدي ، وسمّاه أبا المِسْك . ومن إطنابه في مدحِه قولُه :

وأيُّ قبيل يَسْتَحِقُك قَدْرُه مَعدُّ بنُ عدنان فِداك ويَعْرُب ورأيت في كتاب « نخبة عقد الأجياد في الصافنات الجياد » عن النبي يَلِيَّة أنه قال : « أول ما خلق الله من الخيل خلق فرسا كميتاً » ورأيت أن الله أقسم بالخيل في كتابه العزيز بقوله : « والعاديات ضبحاً » وفضلها الله بالذكر في الآية الكريمة : « والخيل والبغال والحير لتركبوها وزينة » .

وفي الحديث الشريف: « الخيل معقود بنواصيها الخير إلى يوم القيامة . » وفي حديث آخر : « اربطوا الحيل فإن الخيل في نواصيها الخير » . وفي ذلك يقول كعب بن مالك الأنصارى :

أمر الإلّه بربطهـا لعدوّه في الخوف إن الله خير موفّـق ِ فتكون غيظاً للعدو وحافظاً للدار إذ دَلَـفت خيول المُرَّق ِ • السؤال ، من قائل هذين البيتين وما معنى البيت الثاني منها :

نَفَرت قَلُوصي مِن حِجارة ِ حَرَّة ِ أُنصِبَت على طَلْق ِ اليدين وَهُوب لا تَنْفَري يا ناق منه فإنه شِرَّيب خَر مِسْعَرُ لحروب سهيل أهمه سهيل أهمه عن تانوت – المغرب

¥

# حفص ُ بن الأخيَف الكناني

• الجواب: هذا البيت من جمة أبيات جاءت في حماسة أبي تمام منسوبة إلى حقص بن الأخينف الكيناني ، ويقول ابن سلام إن الأبيات لعمر و بن شقيق أحد بني فيهر بن مالك، وبعضهم يروويها لكشروبن حقص ابن الأخيف العامري ، وعمرو بن شقيق أولى بها . وقيلت الأبيات في قتل ربيعة بن منكدهم الكيناني أحدد فرسان منضر المعدودين وشنجعانهم المشهورين قتله ننبيشة بن حبيب السئلمي في يوم الكنديد . وأول الأبيات :

لا يَبْعَدَنَّ ربيعةُ بنُ مُكَدًّم وسَقَى الغَوَادي قبرَه بذَنُوب

ويقول في آخِرِها عن ناقته :

لولا السُّفارُ وبُعْدُ خَرْقِ مَهْمَهِ لَتَرَكُّتُهَا تحبو على العُرْقُوب

ومعنى البيتين : إن ناقتي نـَـفَـرت عند دنو"ها مِن قبر ربيعة َ المبني بججارة مود فوق رجل كريم وهتاب . لا تسَنفري أيتُها الناقة ُ منه فإن صاحبِهَ كان كثير الشُّر ب للخمر مـــع الر"فاق والضيوف ، وكان شجاعاً يثير الحرب ولا يخشاها .

وفي كتب أيام العرب أو قصص العرب تفصيلات عن يوم الكديد وعن مقتل ربيعة بن مُكدًدًم . فإنه لما قتلوا ربيعة ألقوا عليه أحجاراً فمر" به رجل من بني الحارث بن فهر فنفرت ناقته من تلك الأحجار التي ألقيت على ربيعة فقال يرثيه ويعتذر أن لا يكون عَهَرَ ناقتَه على قتله وحر"ض على قتل مَن قتله وعيس من فكر" عنه فأسلمه إلى عدوه ، فهو يقول :

نفرتُ قَلُوصي من حجارة حَرَّةٍ بُنِيت على طَلْق اليدين وهوبِ فَرَّ الفوارسُ عن ربيعة بعدما نجّـاهمُ من غمرةِ المكروبِ إلى آخره .

وهذا من جملة أبيات القصيدة التي أشرنا إليها كنفًا .

ورثت ربيعة أخته عزة بنت مكدًّام في أبيات تقول :

ما بالُ عينيك منها الدمع مُهراق سَحًّا فلا عازبُ منه ولا واق ِ ثم تقول :

فاذُهَب فلا يُبْعِدَنُك اللهُ من رجل لاقى الذي كلّ حي مثله لاقي فلوف أبكيك ما ناحت مُطوَّقة وما سَرَيتُ مع الساري على ساق أبكي لِذُكْرَته عَبْرى مُفَجَّعةً ما إن يَجِفُ لها من ذُكرة ماقي والكديد موضع على اثنين واربعين ميلا من مكة .

## • السؤال : من قائل هذا البيت وما المناسبة :

لنا صاحب لا ينبغي أن تَخُونَه وأنتَ لِأُخْرَى صاحب وخليلُ عبد الله علي الغامدي عبد الله علي الغامدي بلشعر شي – المملكة العربية السعودية



## زينب بنت فَرْوة

• الجواب ؛ هذا البيت معروف بأنه الشاعرة ليلى الأخيلية تقوله تؤنسّب به توبة بن الحُمْيِسِ لما لمسّح لها ببعض ما في نفسه من شوق إليها يبلغ بلوغ الشهوة . وكانت هي متزوجة وكان هو متزوجا ، وقد تكلمت عن ذلك في مناسبة سابقة . ثم إني وجدت في كتاب أمالي القالي هذا البيت منسوبا إلى زينب بنت فروة المُرِيّبة ، ويقول القالي إن زينب هذه كان لها ابن عمّ اسمُه المغيرة يحبها وهي تحبّه وقالت فيه :

يا أيّها الراكبُ الغادي لِطيَّتِه عَرِّج أَنَبِّيكَ عن بعض الذي أَجِدُ ما عالج الناسُ مِن وَجْـدٍ تَضَـمَّنَهُم إلاّ ووَجدي به فوقَ الذي وَجـَدوا

َحَسْبِي رَضَاهُ وَأَنَّنِي فِي مَسَرَّتُه ووُدّه آخِرَ الأيام أجتهـــدُ

ويَظَهْرَ أَنْهَا تَزُوجِت غَيْرَه ، لأَنَّ العربَ كَانُوا لا يُنزَوَّجُونَ بِنَاتِهِم لَلْذَينَ اشْتَهِرُوا بِيحُبُّهُن ، وبقي هو على حُبُّه لها ، فعرَّض لها يوماً ببعض الأمر ، فقالت :

وذي حاجةٍ ما باح قُـلْنا وقد بَدَت

شَوَاكِلُ منها مــا إليكَ سبيلُ

لنا صاحِبُ لا نَشْتَهِي أَن نَخونه وأنت لِأُخْرى فارْعَ ذاك خليلُ

تَخَالُكَ تَهْوَى غيرَها فكأنّما لهـا في تظنّيها عليـك دليلُ

ويروى أنها قالت : وانت َ لِأُخْرَى فَارَغُ وَخَلَيْلٌ . وقالت أيضاً :

أَلَم تَرَ أَهُ لِي يَا مُغَــير كَانَهَا يُفيئُون بِاللَّوْمَاءِ فيك الغناعًا ولو أَنَّ أَهلِي يعلمون تميمــة من الحُب تشفي قَلَّدوني المَاعًا

أمَّا بيت ُ ليلى الأخيلية فقد ورد في حديث ٍ لها مع الحَـَجِّاج ، فقد سألها يوماً قائلاً : لِللهُ دَرِّك ، فهـــل رأيت ِ منه شيئًا تكرهينه ؟ أي من صاحبها

تَـَوْبَة . فقالت : لا والله الذي أسألُه أن يُصْلِحَكُ ، غيرَ أنه قال مرة قولاً ظننت أنه قد خَضَع لبعض ِالأمر ، ذانشأت تقول :

وذي حاجة قلنا له لا تَبُح بها فليس إليها ما حييت سبيل لنا صاحب لا ينبغي أن نخونه وأنت لاخرى صاحب وخليل وهذا بشأن النساء العفيفات. ويقابل ذلك ما يحكى عن الرجال العفيفين الذين يحافظون على طهارتهم مع من يحاولن إغواء م من الصديقات ، كا ذكر عن عبد الله بن عبد المطلب أبي النبي علي الذي قال لفاطمة بنت مر ":

أمّا الحرام فالمات دونه والحِلّ لا حِــلّ فأستبينه فكيف بالأمر الذي تبغينه

وفي حكاية في كتاب تصارع العشاق عن رجـــل اسمُه بشر من بني أسيد ابن عبد العُمُزَّى مع فتاة من جهينة قد عشقته ، وكان لها زوج ، وكانت تقمد كل غداة لبيشر حتى يجتاز بها لينظر إليها ، فكتب هو إليها يلومها :

عليك بتقوى الله والصبر إنه نهى عن فجور بالنساء مُوَحَّدُ وصبراً لأمر الله لا تقربي الذي نهى الله عنه والنبيُّ محمدُ فواللهِ لا آتي حليلة مُسلم إلى أن أدَلَى في القبور وألْحَدُ ثم كتب إليها :

منع الزيارة أن أزورك طائعاً أخشى الفساد إذا فعلت فنعتدي أخشى دُنوًا منكِ غير نُحَلَّل فاكونُ قد خالفتُ دين محمدِ فأخاف أن يهواكِ قلبي شارفاً فيكونَ حتفي بالذي كسبت يدي فالصبرُ خير عزيمة فاستعصمي وإلى إلهكِ ذي المعارج فاقصدي

### • السؤال : ما الذي يمنيه المثل ، ومن القائل :

﴿ تَجُوعِ الْحُرَّةُ وَلَا تَاكُلُ بِثْدَيْبِهَا ﴾ `

سلیان سالح کفر رمان – طولکرم – الأردن



## تجوع الحرة ..

• الجواب ، هذا المثل يُشير إلى أن نساء العرب كانت تأنف من أن يَاخُدُن أَجراً على إرضاع أطفال غير هن ، فكانت المرأة منهن تجوع ولا تسَر ضى بالعيش مما تأخُدُه لقاء اللبن من ثديبها . وأول من قال هذا المشل الحارث بن سليل الأسدي ، واتفق أن الحارث زار حليفا له اسمه عكشمة ابن خطعة الطائي فرأى عند الحارث ابنت جميلة اسمها الزاباء فوقعت في نفسيه ، فخطبها ، وكان شيخاً وهي صبية ، فسألوها فقالت : إن الشيخ يُبلي شبابي ويُشمّت بي أترابي وكانت تقول لأمها :

إِنَّ الفتاةَ تُحِبُّ الفتى كَحُبِّ الرِّعاءِ أنيقَ الكَلاَ

فلم تسرَل بها أمنها حتى غسلسبها على رأيها فازوجها الحارث ، ثم رَحل بها إلى قومه ، فبينا هو ذات يوم جالس بفيناء بيته وهي بجانبه إذ أقبل شباب من بني أسد يعتلجون ، فتنفسست الصنعداء ثم أر خست عيننيها بالبكاء لما رأت قوة الشباب وشدته في أولئك الأسديين ، فرآها الحارث تبكي ، فقال : وما يبكيك ؟ قالت : ما لي وللشيوخ الناهضين كالفروخ . فقال لهسا: تكليستك أمنك تجوع الحرق ولا تأكيل بثديبها. وفي المثل رواية "أخرى وهي : تجوع الحرة ولا تأكل ثها ، والمعنى واحد وهو أنها لا تأكل أجرة ثديبها ، والمعنى واحد وهو أنها لا تأكل أجرة أما وأبيك لرب غيس بسبب ثديبها وبما ينجلان عليها . ثم قال لها الحارث : أما وأبيك لرب غيس بسبب ثديبها وبما ينجلان عليها . ثم قال لها الحارث : أما وأبيك لرب غيس باهلك ، فلا حاجة لي فيك وقال :

تَهَزَّأَت أَن رَأَتني لابسا كِبَراً وغايةُ الناس بين الموت والكِبَرِ فإن بَقيت لقيت الشيب راغمة وفي التَّعَرُّف ما يُمْضِي من العِبَرِ وإن يَكُنْ قدعلا رأسي وغَيَّره صرفُ الزمان وتغيير من الشَّعَر فقد أروح لِلذَّاتِ الفتى جَذِلاً وقد أصيب بها عينا من البَصَر عَني إليكِ ، فإني لا تُوافِقُني عُورُ الكلام ولا شُرْبُ على الكَدَر

وينُضْرَب المثل في صيانة الرجــل نفسته عن خسيس مكاسب الأموال . فكأنته كان يريد أن يحملها على الصبر ، كما تتحمل المرأة ُ الجوع ولا تخضع لنفسها الأمثارة ِ لها بأخذ المكسب الحسيس .



#### • السؤال : من قائل هذا الميت :

رُبَّ يوم بكيتُ منه فلمًا صِرْتُ في غيرهِ بَكَيْتُ عليه عليه عمد عمر محمد بايزيد المُككلا – حضر موت

¥

## يونس بن مَيْسَرة

الجواب : وجدت هذا البيت في كتاب المستطرف منسوباً إلى يونس ابن ميئسرَة . ولكني وجدتُ البيت في مرجع آخر منسوباً إلى الشريف الرضي من جملة أبياتٍ هي :

عَجَبًا للزمان في حالتيه وبَلاهِ وقعتُ منه إليه أيُّ خير أرجو من الدهر في الدهر وما زال قائلًا لِبَنِيه مَن يُعَمَّرُ يُفْجَعُ بفقدِ الأحباءِ ومَن مات فالمصيبة فيه رُبً يوم بكيتُ عليه رُبً يوم بكيتُ عليه

وهذَا يُشبه قولَ حبيب بن أوس الطائي أبي تمام :

لم أبكِ من زمن ِ لم أَرْضَ خُلَّتَه إلاَّ بكيتُ عليه حين ينصرم و مقول أبو العتاهمة :

أَحْمَدُ الله فهو أَلهمني الحمد على الحمد والمزيد لديه كم زمان بَكَيْتُ فيه فلمّا صِرتُ في غيره بكيتُ عليه ويقول محود بن حسن الوراق:

ما إن بكيت أزماناً إلاَّ بكيت عليه ولا ذَمَمْت صديقاً إلاَّ رَجَعت السه

ثم قرأت ُ في كتاب ﴿ أحسن ما سمعت ﴾ من تصنيف الثعالبي بيتين نسبهما إلى ابن المعتز وهما :

عَجَبًا للزمانِ في حالتيه وبَلاءٍ دُفِعْتُ منه إليه رُبًّ يوم بكيتُ فيه فلما صِرْتُ في غيره بكيتُ عليه

وفي هذا دليل على التخليط في نسبة ِ بمض ِ الأبياتِ الشعرية إلى غير ِ شاعر ِ واحد ويقول سعيد بن حُمَيْد :

لم أبكِ مِن زَمَن ِ ذَمَمتُ صروفه إلا بكيتُ عليه حـــين يَزُول ونسب المسعودي البيت المسئول عنه إلى ابن المعتز".



• السؤال: من القائل وما المناسبة:

إذا المرغ أولاك الهوان فأوله هوانا وإن كانت قريبا أواصره زعال الهايل بن مسعد الدريعي الكرك – الأردن

\*

## أوس بن حبناء

الجواب: هذا البيت لشاعر اسمه أوس بن حَبنناء ، ذكره أبو تمام في حماسته من جملة أبيات هي :

إذا المرنم أولاك الهوان فأوله هوانا وإن كانت قريبا أواصره فإن أنت لم تَقْدِر على أن تُهينَه فَذَرْه إلى اليوم الذي أنت قادرُه وقارب إذا ما لم تكن لك حيلة وصمم إذا أيقنت أنك عاقِرُه وأوس شاعر إسلامي تميمي وأمنه حَبْناه. ورأيت في سمط اللآلي على أمالي

# القالي بيتاً آخر وهو :

إِذَا أَنتَ عَادِيتَ امراً فَا طَّـفِرْ به على عَثْرَة إِن أَمْـكَنَتْكَ عَوَا ثِرُهُ ورأيتُ في معجم الشعراء للمَرْزُ باني أن الأبيات منسوبة "إلى المُغيرة ِ ابن حبناء . ورأيتُ البيتَ المذكور في سمط اللآلي مروياً على هذا النحو :

إذا أنتَ عاديت امراً فاظَّفِرْ به على عَثْرة إن أمكنَتْك عَوَاثِرُهُ والمعنى بصورة عامة أن المرء لا يجوز له أن يرضى بالهوان من عَدوه٬ولكنه إذا لم يقدر على هذا المدو فعليه بالصبر إلى أن تحين الفرصة فينتصر لنفسه . وفي ذلك أشعار منها قول عمرو بن عبد وكر الأسدي :

داج العَدُوَّ تَنَظُّراً بِيهِمِ غداً فِعلَ الموارب فإذا ظفِرتَ بهم ظفِرتَ بِيمِنْهِ إِن لَم تعماقِب وقول مُقاعِس الكلابي:

وأترك الأمرَ في قلبي بَلابِلَه حيناً وأضحك عنه غيرَ مسرور حتى أرى عورةً منه فأفرسِها بصارم مثل لع البرق مطرور وقول صالح بن عبد القدوس:

وآلْقَ أَخَا الضغنِ بإيناسِه لِتُدْرِكَ الفُرصَةَ في أُنسِهِ كالليثِ لا يعدو على قِرنه إلاّ على الإمكان مِن فَرْسِــهِ وقول النجاشي الحارثي:

أَمشي الضَّرَاءَ لِأَقُوامِ أَحَارِبُهِمْ حتى إذا ظهرت لي منهم الفُقَرُ جمعتُ ضبراً جراميزي بداهية مثل ِ المنية لا تبقي ولا تَذَرُ

### السؤال ؛ من القائل :

أَلَم تَرَ أَن الدهرَ يَهدِم ما بنى ويأخذُ ما أعطى ويُفْسِد ما أسدى فن سرَّه أن لا يرى ما يسوفه فلا يَتَّخِذُ شيئًا ينال به فقدا الجنيدي الحاج أحمد محمد شندى الشالية – السودان

\*

## عبد الله بن طاهر

• الجواب: رأيت أحد هذين البيتين في محاضرات الأدباء ومحاورات الشمراء للراغب الأصفهاني منسوباً إلى ابن الرومي ورأيت الثعالبي في أحد كتبه ينسبها إلى عبد الله بن طاهر والصحيح هو عبد الله بن عبد الله بن طاهر كاجاء في المستطرف وفي كتاب الإعجاز والإيجاز. وفي هذا المعنى أقوال كثيرة ، من ذلك مثلاً قول الحريري:

يا خاطِبَ الدنيا الدنيةِ إنها شَركُ الرَّدَى وقرارةُ الأكدارِ دارُ إذا ما أضحكت في يومها أبكت غدا تَبَّت لها مِن دارِ

وقول ابن عبد ربه:

ألا إنما الدنيا عَضارة أيكة إذا أُخضَر منها جانب جَف جانِبُ

وقول المنصور:

من يَصْحَب الدهر لا يَأْمَنْ تَصَرُّفَه

لِكُلِّ شيءِ وإن دامت سلامتُــه

إذا انتهى فله لا بُدَّ إقصار أ

وقول ُ الجاحظ :

ولكنَّ هذا الدهرَ تأتي صروفُه فَتُبْرِم مَنقوضاً وَتَنْقُضُ مُبْرَما وقولُ المرى:

وما الدهرُ إِلاَّ دولةُ بعد دولةٍ وما العيشُ إِلاَّ صحةٌ وسَقامُ

وقول أبي المتاهية :

كَا أَضْحَكَكَ الدهر مُ كَذَاكَ الدهر مِ يبكيكا وقول ابن المتز:

أما تَرَى الدهرَ لا تفنى عجائبُه والدهر يَمْزُج معسوراً بميسور

#### • السؤال: من القائل:

بنونا بنو أبنائنا وبناتُنا منوهن أبناله الرجالِ الأباعدِ

حد أحمد العامر

المهد العلمي – نجد الغاط – المملكة العربية السعودية

¥

## بنونا بنو أبنائنا ٠٠

• الجواب: هذا البيت لا يعرف قائله على الرغم من كثرة وروده في كتب النحاة وغيرهم ، وقد استشهد به النحاة على جواز تقديم الخبر ، واستشهد به الفر ضيّون الذين يوزعون الميراث على دخول أبناء الأبناء في الميراث وعلى أن الانتساب إلى الآباء . واستشهد به الفقهاء في أمر الوصية ، وأهل المعاني والبيان في التشبيه . ويقول العيني ، كما في خزانة الأدب للبغدادي ، إنه لم يَر أحداً من هؤلاء نسبه إلى قائله . ويقول البغدادي : رأيت في شرح الكرر ماني في شواهد شرح الكرر ماني في الفرزدق بن غالب .

وتقديم الخبر هنا هو أنه أراد أن يقول : بنو أبنائنا بَنُونا . وبعضهم يقول

إنه لا تقديم ولا تأخير في البيت ، فهو من هذه الناحية شبيه بقول حسان ابن ثابت :

قبيلة ألاًمُ الاحياء أكرمُها وأغدرُ الناس بالجيران وافيها فالمفهوم من البيت أنه أراد أن يقول: أكرم هذه القبيلة ألام الاحياء، ووافيها أغدر الناس.

ومنع الكوفيون تأخير المبتدأ أي تقديم الخبر . وقيال ابن الأنباري : ذهب الكوفيون إلى أنه لا يجوز تقديم خبر المبتدأ عليه ، مفرداً كان أو جملة ، فالأول نحو قائم "زيد والثاني نحو : أبوه قائم "زيد . وأجيازه البصريون لوروده في كلام العرب نظماً ونثراً ، ومن النظم قول ، بنونا بنو أبنائنا . . .

وفي تقديم الخبر أو تأخير المبتدأ كلام كثير في كتب النحو ، ومن ذلك مثلًا قول أبي نواس :

غيرُ ماســوفرِ على زمن ينقضي بالهــم والحَزَن ِ ومثل هذا البيت قول المتنبي :

ليس بالمنكر إن برَّزْتَ سَبْقاً غيرُ مدفوع عن السَّبْق العِرابُ ومثله أيضاً قول زهير بن مسعود الضبّي :

فخير نخن عند الناس منكم إذا الداعي المثوِّب قال : يا لا

السؤال : من القائل وفي من قيل :

لَعَمْرُ أَبِيكَ مَا نُسِبِ الْمُعَلَّى إِلَى كَرَمٍ وَفِي الدنيا كَرِيمُ وَلَيْ الدنيا كَرِيمُ وَلَيْ البَلادَ إِذَا اقشعرَت وصَوَّح نَبْتُهَا رُءِ \_\_\_ ي الهشيمُ ولكنّ البلادَ إِذَا اقشعرَت وصَوَّح نَبْتُهَا رُءِ \_\_\_ ي الهشيمُ

غاو – جمهورية مالي

الطالب زيدان

أبو على الضرير

الجواب ، هذان البيتان لأبي علي الضرير في هجاء المُشَلَى بن أبوب ،
 وقد رأيتُهما في حماسة ابن الشجري . أما البيت الثاني .

ولكن البلاد إذا اقشعَرَّت وصَوَّح نبتُها رُعي الهَشيمُ فَمشهُور ، ويأتي من جملة الشواهد على معنى كلمات «اقشعرت » و «صَوَّح » و «الهشيم » وذلك في كتب اللغة والمعاجم ، واقشعرت السنة أبحلت وأجدبت. وصوَّح النبت جَفَّ ويتَبُس وقارب الإدراك . والهشيم النبت اليابس المتكرسر أو هو كَدُل مَّ كَدَلاً يابس أو شجر يابس . والمعنى أن المعلسَّى بن أيوب إنحا

يُمَدّ من الكرام لعدم وجود الكرام فالحاجة قد تدعو إليه وهو غير كريم كما تدعو الحاجــة إلى أكل الهشيم واليابس من الكلا والشجر إذا أمحلت السنة وأجدبت .

ولَـمَلَـه من قبيل التندر أن نذكر بمناسبة اسم المُمَلَـّى أن امراً القيس وهو في تــَجُوالِه في القبائل خوفاً من المنذر نزل برجـــل من جديلة يقال له المُمَلَـّى بن تيثم ، فأكرمه وأحسن ضيافته فقال يمدحه على هذا الكرم:

كاني إذ نَزَلْتُ على المُعَلَّلَ عَزَلْتُ على البواذِخِ مِن شَمَامِ فَمَا مَلِكُ العراقِ على المُعَلَّى بَقتدِرٍ ولا مَلِكُ الشّامِ الشّعرِ على المُعَلَّى بَقتدِرٍ ولا مَلِكُ الشّامِ أَقَرَّ حَشَى امرى والقيس بن حُجْر بنو تَيْم مصابيحُ الظلامِ

والمعلق بن أيوب كان صاحب العرض والجيش في زمن المأمون . والبيتان المسئول عنها منسوبان في معجم الأدباء لياقوت إلى دعبل الخزاعي أيضاً . ويقول المسعودي عن أبي علي البصير : كان أبو علي البصير من أطبع الناس في زمانه ، لا يزال يأتي بالبيت النادر والمثل السائر الذي لا يأتي به غيره ؛ وكان ابن ميادة بسوء اختياره يرى أنه أشعر من جرير ويحسبه مقدماً على أهلل عصره ، فوق نظرائه في وقته ، ودون البحتري . وذكر له المسعودي البيتين المسئول عنها ، وذكر بيتين آخرين هما :

إذا ما أَغْـتَدَتْ طُـلاً بهُ العلم ما لها من العلم إلا ما يُخَلَّد في الكتب عَدَوتُ بتشمير وجيدً عليهمُ فحبرتي سمعي ودفترها قلبي

### • السؤال ، من القائل :

وأسْتغني فيستغني صديقي ورفقي ورفقي في مطالبتي رفيقي لكنتُ إلى الغنى سهلَ الطريق جديع مكارم حمل العرب – سوريا

إذا أعسرتُ لم يَعلم شقيقي حيائي حافظ لي ماء وجهي ولو أني سَمَحْتُ بِبَذل ِ نفسي

\*

## محمد بن جرير الطبري

• الجواب: هذه الأبيات منسوبة إلى محمد بن جرير الطبري ، وقد رأيتها له في معجم الأدباء لياقوت . وقال ابن خلكان في وفيات الأعيان : ورأيت في بعض المجاميع هذه الأبيات منسوبة إليه ، ثم ذكر الأبيات الثلاثة . ومحمد بن جرير هو صاحب التفسير الكبير والتاريخ الشهير ، وكانت ولادته سنة ٢٢٤ هجرية في آمنُل في طبرستان ، ولهذا سمي بالطبري ، وكانت وفاته في السادس والعشرين من شوال سنة ٣١٠ في بغداد. ويقول ابن خيلكان : رأيت في القرافة

الصُّغَشَرى عند سفح المقطسم قبراً يزار وعند رأسه حجر مكتوب عليه: هذا قبر ابن جرير الطبري ، والناس يقولون: هـنا صاحب التاريخ. وليس هذا بصحيح ، بل الصحيح أنه (أي القبر) في بغداد ، وكذلك قال ابن يونس في تاريخه المختص بالغرباء إنه توفي في بغداد ، وأبو بكر الخسُوار زَّمي الشاعر المشهور ابن ُ اخته .

وفي كتاب وكنوز الأجداد ، للمرحوم محمد كرد علي ترجمة وافية لابن جرير الطبري ذكر فيها الأبيات الثلاثة المسئول عنها ، وذكر له بيتين آخرين ، وهما :

خُلُقان ِ لَا أَرْضَى طريقَها بَطَرُ الغِنَى وَمَذَلَّةُ الفقر فَاذَا غَنِيتَ فَلا تَكُن بَطِراً وإذا افتقرت فَتِهُ على الدهر

وذكر أيضا عنه أنه كان بعيد النظر واسع العقل عارفا بأهل زمانه ، ومن الدليل على ذلك أنه لما خُلِيع الخليفة المنتقدر وبويع ابن المعتز دخل عليه أصحابه فقال لهم : ما الخبر ؟ فقالوا : بويع ابن المعتز . فقال : ومن ورستح للوزارة ؟ قالوا : ابن الجئر الح . فقال : ومن و كير القضاء ؟ قالوا : أبو المنشنسي . فأطرق ابن جرير ، ثم قسال : هذا أمر الايتيم . فقالوا : وكيف ؟ قال : كل واحد من هؤلاء منتقد م في معناه ، والزمان مندير والدنيا مؤ التيمة ، في أرى هذا إلا إلى الاضمحلال ، وكان كما قال ، فإنه جرت حرب من غلمان المريدين لابن المعتز ، فانهزم ابن المعتز وافديا و ونفرق أصحابه ، ثم حبيس ليلتين وقنتيل خنقا ، وكانت خلافته يوما واحداً . وأخبار ابن جرير كثيرة .



#### • السؤال: من القائل وما المناسبة:

فإن لم يستطع لليوم ِ كتمان َ سره فليس له شيء سوى الموت ِ أنفع ُ بدر سلطان الرويشد بدر سلطان الرويشد الكونت

 $\star$ 

## الأصمعي

ألا أيها العشاق بالله خبروا إذا اشتدّعشق بالفتي كيف يصنع

ولا أريد إعادة هذه الحكاية ، ولكني أذكر حكاية "شبيهة" بها ذكرها النويري في الجزء الثاني من كتابه « نهاية الأرب » ، فقد حُكي عن سليان بن يحيى بن مُعاذ قال : قَدَم علي بنيسابور ابراهيم بن سيّابة الشاعر البصري ، فأنزلتُه علي " ، فجاء ليلة " من الليالي وهو مكروب قد هاج ، فجعل يصيح بي : يا أبا أيوب ! فَخَشِيتُ أن يكون قد غَشِيتَ بَلِيّة ، فقلت له : ما تشاء ؟ فقال :

## أعياني الشّادِنُ الربيبُ

فقلت' : بماذا ؟

فقال: أشكو إليه فلا يُجيبُ.

فقلت ُ : دار ِه وداو ِه ! فقال :

مِن أَين أَبغي شِفاء دائي وإنَّما دائي الطبيبُ فقلتُ : إذن يُفَرِّجَ اللهُ عنك . فقال :

يا رَبِّ فَرِّج إِذَا وعَجِّل فإنك السامِعُ المُجيبُ

وأبيات ُ حكاية الأصمعي هي هذه مع السؤال والجواب:

ألا أيها العشاق بالله خبروا إذا اشتد عِشقُ بالفتى كيف يصنعُ والجواب :

يُداري هواه ثم يكتم سِرَّه ويخشع في كل الأمور ويخضعُ وكيف يُداري والهوى قاتِل الفتى وفي كُلِّ يوم قلب يتقطعُ والجواب:

إذا لم يجد صبراً لِكِتَانِ سِرَّه فليس له شيء سوى الموتِ أَنفَعُ فقال العاشق بعدما يَئس من الفرج:

سَمِعنا أَطعنا ثم مُتنا فَبَلِّغوا سلامي إلى مَن كان للوصل ِيمنع

### • السؤال ، من قائل هذا المثل :

ابحث عن المرأة تجد السِّرُّ .

علي مصطفى ر°فيده البيضاء – الجمهورية العربية الليبية

\*

# إبحث عن المرأة ..

• الجواب ؛ القول السائر عند الناس هو فستش عن المرأة ، بعنى أنك إذا عَجَرَرْتَ عن حَلّ المشكلة فلا بنه من أن تسجيد في النهاية أن المرأة هي أساس المشكلة وسببها . وهذه الفكرة مستأصلة في العالم الغربي أكثر منه في العالم الشرقي . والعبارة أصلها باللغة الفرنسية : Cherchez La Femme وقد وجدت أن أول من قالها الأديب الفرنسي المشهور الكساندر دوما أو دوماس في أحد مؤلفاته واسمه Mohicans de Paris ويقال إن ملك إسبانيا شارل الثالث كان يؤمن إيماناً قاطعاً بهذا القول وبصحته عن المرأة . ونسب القول أيضاً إلى فوشيه Fouché في زمن نابليون وإلى غيره . وسبق الجميع في هذا المعنى الأديب الروماني القديم جوڤنال وإلى غيره . وسبق الجميع في هذا المعنى الأديب الروماني القديم جوڤنال

Juvenal في شعر له ، حيث يقول : أليست النساء أساس جميع الدعاوي القانونية ؟

واشتهرت النساء عند العرب بالدهاء والمكر ، وفي حكايات ألف ليلة وليلة إشارات كثيرة إلى ذلك . وقالوا إن النساء شياطين أو حبائل الشيطان . وكان المعري شديد النقمة على بنات حواء ، وفي كتاب المستطرف فصل عن مكر النساء وغدرهن .

ومن أطرف ما قرأت بهذه المناسبة أن عُمّال المناجم في بريطانيا والولايات المتحدة وكندا والمكسيك كانوا يتطيرون من وجود امرأة في منجم من المناجم ويعدون وجودها هناك شؤماً عليهم . فكانوا إذا دخلت امرأة منجماً فيه عمال خرج العمال منه في الحال خوفاً على أنفسهم من الهلاك . ولهذا السبب كان النساء يمنعن من دخول المناجم إذا كان العمال فيهسا . وكان الناس في شمال انكلترا يتطيرون من لقاء امرأة على الطريق وهم ذاهبون إلى العمل في المناجم . وظلت هذه العمادة في التطير موجودة حتى في الولايات المتحدة إلى سنة ١٩٤٠ حينا قامت وزيرة العمل الأمريكية في ذلك العهد ( وكانت أول امرأة تستوزر ) بزيارة مناجم القصدير والرصاص في مقاطعة ميسوري . فإن الناس في ذلك الوقت تحدثوا عن تلك الزيارة وعن شؤمها على العمال .

### • السؤال : من القائل :

خلِيلَيَّ مَا لِي لَا تَزَالَ مَضَرَّتِي تَكُونُ عَلَى الأَقدار حَتْماً مِن الْحَتْمِ كَفَاكَ بِحَقِ الله مَا قد ظَلَمتَني فَهذا مَقَامُ المُستجيرِ مِن الظُّلْمِ لَكُفَاكَ بِحَقِ الله مَا قد ظَلَمتَني فَهذا مَقَامُ المُستجيرِ مِن الظُّلْمِ لَلْفَاكَ بِحَقَامُ الله مَا قد ظَلَمتَني فَهذا مَقَامُ المُستجيرِ مِن الظُّلْمِ لَلْمُ الله مَا قد ظَلَمتَني فَهذا مَقَامُ المُستجيرِ مِن الظُّلْمِ لَمُعَالًا الله مَا قد ظَلَمتَنيا مَن المُنافِيلَ الله مَا قد طَلَمتَنيا اللهُ الله



## أبو العتاهية

• الجواب: هذان البيتان للشاعر أبي العتاهية ، وهو كثير الشكورى مع بخله الشديد. وفي كتاب الأغاني حكايات كثيرة عن هذا الشاعر وغرائبه. ومما يحكى بمناسبة السؤال عن هذين البيتين أن أبا العتاهية جلس يوماً مع أبي نواس وأخذ يتعذله ويلومه على استماع الغناء وحضور مجالس الأنس مع أصحابه. فقال له أبو نواس:

أُتُرَاني يا عَتَاهي تاركا تلك الملاهي أَتُرَاني مُفْسِداً بالنَّسْكِ عند القوم ِ جاهي

ولكن أبا العتاهية لم يَشْبُت - كا يظهر - على ذلك ، فقد جاء يوما نخارقاً المغني وطلب إليه أن يَهَبُ له يوماً من أيام السرور والغناء . فذهب نخارق واليه ، وكان أبو العتاهية قد أعد طعاماً وشراباً . فجلس الاثنان يتنادمان ، وبعد الأكل التفت أبو العتاهية إلى مخارق وقال له : غَنَ لي قولي :

أَحْمَدُ قَالَ لِي وَلَمْ يَدُر مَا بِي أَتَّحِبٌ الفتاةَ عُتبةَ حَقًّا

فغنــًاه مخارق ، فبكمي . ثم قال : غـَنــَني في قولي :

ليس لِن ليست له حيالة موحودة خير من الصبر

فبكى أبو العتاهية . ثم قال : غنني في قولي :

خليليَّ مــا لي لا تزال مضرتي تكون مع الأقدار حتماً من الحتم إلى آخر الحكاية .

ومن شكوى أبي المتاهية قولُه :

أيا رَبِّ إن الناسَ لا يُنصفونني وكيف وإن أنصفتُهم ظلموني وهذا من أبيات له في الشكوى .



السؤال: من القائل وما المناسبة:

فلا السجنُ أَبكاني ولا القيدُ شَفَّني

ولا أنني مِن خَشْيَة ِ المَوْتِ أَجَّزَعُ

ولكنَّ أَقُواماً أخاف عليهمُ إِذَا مِنتَ أَن يُـعْطُو ُ الذي كُنْتُ أَمنع

عبدالله محمد عوید تل علو – سوریا

\*

# دَرّاج الضّبابي

• الجواب: هذان البيتان من جملة أبيات لرجل اسمُه دَرَّاج الضَّبابي ، وعيدَّةُ الأبيات كما وردت في النقائض ثلاثة عشر بيتاً. وأورد أبو تمام في حاسته الصغرى منها خمسة أبيات فقط وهي :

أَبْلغ بني عمر و إذا ما لَقِيتَهُم بَاياتِ كَرَّاتِي إذا الخَـيْلُ تُقْـدَعُ

ولمَّا دَخَلْتُ السجنَ أَيْقُنْتُ أَنَّه

هو البَّيْنُ لا بَيْنُ النَّوى ثُـنُم يَجْمَعُ

إذا أمُ سِرْياح عَدَت في ظعائن ِ طَوَالِعَ نجد فاضت العينُ تدمـعُ

فها السِّجْنُ أَبِكَانِي ولا القَيدُ شَفَّني .

ولا أنني مِن خَشْيَةِ القَيْــد أَجْـزَعُ

بَلَى إنَّ أقواماً أخـــاف عليهمُ

إذا مِتُ أن يُعْطُوا الذي كنتُ أمنعُ

وفي هذه الأبيات أشياء من تتردد في أشعار أخرى ، كقول ِ جميل ِ الخارجي أمام المعتصم :

ومُــا خَزَعي مِن أن أموتَ وإنني نَذُ أن أن ال

لَأَعْلَمُ أَن المــوتَ شيء مُوقت

ولكنَّ خلفي صِبيةً قـــد تَرَكتُهم

وأكْبِ ادُهم مِن حَسْرَةٍ تتفتت

وسألني عن البيت الأول من هذين البيتين السيد درويش عبد الرحمن الأحمد من حمص في سوريا . وتُنتُسب حكاية ُ الخارجي مع المعتصم إلى مالك بن طو ق مع الرشيد ، كما في فوات الوفيات . ويُذكِّرني كَيُلُ ذلك قول جَعفر ابن عُلنْبة الحارثي وهو في السجن :

عَجِيبْتُ لِمَسْراها وأنتَى تَخَلَّصَتْ

إليًّ وبابُ السجن دوني مُغْلَـقُ

فلا تَحْسَبِي أَنِي تَخَشَّعْتُ بَعْدَكُم

لشيءٍ ولا أني من الموتِ أَفْرَقُ

ولا أَنَّ نفسي يَزْدَهِيهِـا وَعِيدُكم

ولا أنني بالمشي في القيـدِ أخـرقُ

ولكن عَرَتْني مِن هواكِ صَمانــةٌ

كَا كُنتُ ٱلْـقَى منكِ إِذْ أَنَا مُطْلَقُ

وكان أبو دلامة قد حُبِس مع الدَّجاج إهانة له في حكاية مشهورة وحُبِس حَمَّاد عجرد مع الدجاج فقال :

ولو معهم تُحبِسْتُ لهان وَجُدي ولكني تُحبِسْتُ مع الدُّجــاج

ومعناه أن الحبس بذاته لا إهانـــة َ فيه إذا لم يحبّس الإنسان في موضع الإهانة ، لأن الحبس فيه معنى كون الحبوس ذا قيمة وشأن ، كما قال أسامة ان مُنقذ :

حَبَسُوكَ والطيرُ النواطِقُ إِنمَا تُحبِسَت لميزتها عن الاضداد وتَهَيَّبُوكَ وأنت مودَع سجنهم وكذا السيوف تهاب في الأغماد ما الحبسُ دار مهانة لذوي العُلا لكنه كالخيس للآساد مقد من هذا قداء على ما الحب من أدارت المحدد الحدد من أدارت المحدد الحدد من أدارت المحدد المحدد

ويقرب من هذا قول علي بن الجهم من أبيات :

قالوا حُبستَ فقلتُ ليس بضائري حبسي وأيُّ مُهَنَّدِ لا يُغْمَّدُ وُ الشَّمَّ لَا يُغْمَّدُ وُ الشَّمَسُ لُولًا أَنها محجوبة عن ناظريك لما أضاء الفرقدُ

### السؤال: من القائل وما المناسبة وما الأبيات:

ما بالُ عينكِ منها الدَّمْعُ مُهراقُ سَحَّا فلا عازبُ عنها ولا راقي أبكي على هالـكِ أودى فأورَثني بعد التفرق حُـزنـا حَـرَه باقي ابراهيم محمد ياسين محلاوي متوسطة عمر بن عبدالعزيز - المدينة المنورة - السعودية



# أُمَّ عمرو أخت ربيعة بن مُكَدّم

• الجواب ، هذان البيتان من قصيدة رثائية قالتها أم عمرو أخت ربيعة ابن مُكدَدَّم ، وكان أخوها ربيعة من فرسان مُضَرَ المعدودين والمعروفين وله الأخبار الكثيرة الدالة على شجاعته . قستل يوم الكديد وهو من أيام العرب ليسلسيم على كنانة . وكان ربيعة للسا قسيل غلاما في مسيعة الشباب ، فقد ليسلسيم على كنانة . وكان ربيعة للسا قسيل غلاما في مسيعة الشباب ، فقد جررح ولسحق بالقوم على فرسه ولكنه كان يَنْز ف دمه حتى سقط عن فرسه ومات . وكانوا في الجاهلية يتعقرون الجنزر على قبر ربيعة ولم يتعقر على قبر أحد سواه . وكانت وقعة الكديد التي قتل فيها ربيعة نحو عشرين سنة قبل

الهجرة أو بعد مولد النبي بثلاثين سنة تقريباً . ورثى ربيعة كثير من الشعراء ، ورثته أختُه فقالت :

ما بال عَيْنكِ منها الدَّمْعُ مُهْراقُ سَجْلاً فلاعازبُ منها ولاراقي أبكي على هالك أودى وأورثني بعد التفرق حُنزنا حَرُّه باقي لوكان يُرْجِعُ مَيْتاً وَجْدُ ذي حَزَن أَبقى أخي سالماً وَجُدي وإشفاقي ثم تقول في آخر المَرْثية :

فَسَوْفَ أَبِكِيكَ مَا نَاحَتَ مُطَوَّقَةٌ وَمَا سَرَيْتُ مَعَ السَّارِي عَلَى سَاقِي أَبْكِي لِذُكْرَتِه عَبْرَى مُفَجَّعَةً مَا إِن يَجِيفَ لَهَا مِن ذُكرةٍ مَاقِي ونُسِبِت هذه الأبيات إلى الخنساء في رثاء أخيها صخر.



#### • السؤال : من القائل :

ولو صَدَقت فيما تَقول من الأَسى لما لَبِست طوقاً ولا خَضَبت كَفّا السطفان راجي حوا السطفان راجي حوا بدوت – لبنان

 $\star$ 

### الخفاجي

• الجواب ، هذا البيت للخَفاجي أبي محمد عبد الله بن محمد بن سعيد ابن سينان من قصيدة مطلعها :

سِلا ظبيةً الوعساء هل فَقَدت خِشْفاً

فإنا لَمَحْنا في مَرَاتِعهِا ظِلْفا

وفيها يقول :

وهاتفة في البان تُملي غرامَها علينا وتتلو من صبابتها صُحفا عجيبْتُ لها تشكو الفراق جَهالة وقد جاوبت مِن كُلِّ ناحية إلْفا

ويَشجو قلوبَ العاشقين حنينُها وما فَهيموا مِمّا تَغَنَّت به حرفا ولو صَدَقت فيا تقول من الاسى لَمَا لَبيسَت طوقا ولاخضبت كفّا ولهذا الشاعر ترجمة في فوات الوفيات ، ولا أدري إذا كنت قد أجبت على هذا السؤال في حلقة سابقة .

وأمّا بكاء الحَمَامة مع وجود زينة الطَّوْق في جيدها والخضاب في رجليها فقــــد ذكره كثير من الشعراء ، نذكر منهم مثلاً علي بنَ عَميرة َ الجّـر مي حيث يقول :

وما هـاج هذا الشوق إلاَّ حمامة ُ تَغَنَّت على خضراء سُمْرُ تُبودُهـــا

جَزوعٌ جَمودُ العين دائمةُ البكا

وكيف بكا ذي مُقْلةٍ وجُمُودُها

مُطَوَّقة لم يَضرب القين فضةً

عليها ولم يَعْطَـل من الطُّـوْق ِ جيدُها

والقاضي محيي الدين بن عبد الظاهر :

نَسَب الناسُ للحهامة حُنزناً وأراها في الحسن ليست هنالك خضبت كفَّها وطوَّقت الجيد وغنَّت وما الحزينُ كذلك وأمّا قولُه:

ويشجو قلوبَ العاشقين حنينُها وما فَهِمِموا ممَّا تَغَنَّت به حرفا - ١١٣ - نول ع نول ع نول (٨)

ففيه أقوالٌ كثيرة منها مثلًا قول حُمَّيد بن ِ ثُـوَّر من أبيات في حمامة :

عَجِيبْتُ لَمَا أَنَّى يَكُونَ غِنَاؤُهَا فَصِيحًا وَلَمْ تَفْتَرَ بِمَنْطِقُهَا فَمَا ولا عربيًا شاقــه صوتُ أعجما فلم أرَ مثلي شاقه صوتُ مِثْلِها

و بقول أحمد بن عبد ربه :

وما عُنِيتُ بشيءِ ظَـلُ يَعْنِيه ونائح في غُصون الدَّوْح أرَّقني حتى تُزايلُه إحمدى تُرَاقِيه مُطَوَّق بِعُقودِ ما تُزايلُه وبت أبكي بشجو ليس يَدْريه قد بات يبكى بشَجو ما دَرَيتُ به

فبكبت حزنا فهاجت حزكني

ولقد أشكو فما تفهمني

وهي أيضًا بالجوى تعرفني

ومثله قول أبي الحسين النووي :

رُبٌّ ورقاء هتوفٍ في الضحى ذكرت إلفًا وخدناً صالحاً ولقد تشكو فها أفهمها غــير أني بالجوى أعرفها

وأبلغ من ذلك قول أبي تمام :

حَدْتُكِ لِيلَةً شَرُفت وطابت أقام سُهادُها ومضى كَراهـا بأن يقتاد نفسي مِن غِناها سمعتُ بها غناء كان أولَى وَرَت كبدي فلم أُجْهَلُ شجاها ولم أفهم معانيه ولكن يُحِب الغانيات ولا يَراهــا فكنت كانني أعمى مُعَنَّى

- 111 -

#### السؤال : من القائل وما المناسبة :

يا مَن يرى ما في الضمير ويَسْمَعُ أنتَ المُعَدُّ لكل ما يُتَوَقَّعُ علي محمد العابدي المُختِم – عمان – الأردن

\*

## أبوالقاسم السهيلي

الجواب: هذا البيت مطلع أبيات في الزهد يقولها أبو القاسم السهيئلي
 من مالئقة في الأندلس ، وكان عالماً بالعربية واللغة والنحو ، وتوفي سنة ٨١هـ
 هجرية . والأبيات هي :

يا مَن يَرَى ما في الضمير ويسمع أنت المُعَدُّ لكلَّ ما يُتَوَقَّعُ يا مَن يُرَجَّى للشدائدِ كلِّها يا مَن إليه المُشْتَكَى والمَفْزَعُ يا مَن خزائنُ رزقه في قول ِكُنْ أَمْنُنْ فإن الخيرَ عندك أجنْمَعُ ما لي سوى فقري إليك وسيلة في فبالافتقار إليك فقري أَدْفَعُ ما لي سوى قَرعي لِبابكَ حيلة فَلَيْن رُدِدْتُ فَأَيَّ بابِ أَقْرَعُ وَمَن الذي أَدعو وأهتِف باسمه إن كان فضلُك عن فقيرك يُمْنَعُ حاشا لِفَضلكَ أن تُقَنَّط عاصيا الفضلُ أَجْزَلُ والمواهب أَوْسَعُ

وذكر ترجمة "لحياة السهيلي هذا السيوطي في « بُغية الوعاة » وقال : رأيت ُ بخط القاضي عز الدين بن جماعة و َجَد بخط الشيخ محيي الدين النسواوي ما نسَتُه : ما قر السلام أحد هذه الأبيات ، ودعا الله تعالى عقبها بشيء إلا " استُنجيب له . وذكر ترجمة " له ابن دحية في « المطرب في أشعار المغرب » وأشار إلى إعراب كلمة « أجمع » في قوله : أمنن فإن الخير عندك أجمع ، وأتى بتفصيلات عن ذلك لا حاجة إلى ذكرها هنا .

وأبو القاسم السهيلي هذا هو عبد الرحمن بن الخطيب أبو عبدالله. و'لد بماليقة في الأندلس ، وكان كثير الشعر جيده ، وكانت له مصنفات كثيرة ، كنف بعمره وهو ابن سبع عشرة سنة ، ومع ذلك فإنه كان عالماً بالعربية واللغسة والقراءات . أستدعي إلى مراكش في ضيافة صاحبها ، فأكرمه هذا مدة بقائه عنده نحو ثلاثة أعوام وتوفي في الأندلس سنة ٥٨١ هجرية أو ١١٨٦ ميلادية ، وكان الأسبان قد أغاروا على قريته سُهيل بالقرب من مالقة فأخربوها وقتلوا رجالها ونساء ها ، فقال من أبيات :

يا دارُ أين البيض والآرامُ أم أين جيران علي كرامُ يا دارُ ما صنعت بك الآيام ضامتكِ والآيام ليس تضامُ

وقرية سُهُيَّل في جنب جبل يُطلِل عليها . ويقول أهل الأندلس إن النجم سُهيَلا ، وهو يماني في الجنوب ، لا يرى في الأندلس إلا " من فوق هذا الجبل . وأخباره في « نكشت الهِميان في نكت العُميان » للصفدي .

#### • السؤال : من القائل وما المعنى وما البقية :

والشَّعرُ ما لم يكن ذكرى وعاطفة أو حكمة فهو تقطيع وأوزان وقادي صالح بن خليفة صحن المقزن – الواد – الواحات – المنانعة – الجزائر

¥

## أحمد شوقى

الجواب : هذا البيت للشاعر أحمد شوقي من قصيدة طويلة مطلعها :

قُمْ ناج ِ جِلَّقَ وَٱنْشُد رَسَمَ مَن بانوا مَشَت على الرَّسْم ِ أحداث وأزمانُ

وأكثرُها في وصف ِ دِمَشق وما كان لها من العِزِ ّ في أيام الأمويين ، فهو نقول :

مَعادنُ العِزِّ قد مال الرَّغامُ بهم لو هان في تُرْبة الإبريزُ ما هانوا لولا دِمشقُ لما كانت طُلَيطِلَةُ ولا زَهَت ببني العباس بَغدانُ

مُرَرتُ بالمَسجدِ الحزونِ أَسَأَلُهُ تَغَيَّر المسجدُ المحزونُ واختلفت فلا الأذانُ أذانُ في مَنارتِه ويقول في آخر القصيدة :

هل في المُصلِّى أو المِحراب مَروانُ على ، المنابر أحرارُ وعُبدانُ إذا تعالى ولا الآذانُ آذانُ

نصيحة ملوّها الإخلاص صادقة والنّصح خالِصُه دين وإيمان والشّعر ما لم يكن ذكرى وعاطِفة أو حِكمة فهو تقطيع وأوزان ونجن في الجُرح والآلام إخوان أ

وللمرحوم محمد كرد علي كتاب باسم « غوطة دمشق » أودع فيه ما قيل في الغوطة وفي دمشق من أشعار . ولأبي الحسن علي بن محمد الرتمي المالكي كتاب باسم « فضائل الشام ودمشق » نشره المجمع العلمي العربي بدمشق . ولأبي البقاء كتاب « نزهة الأنام في محاسن الشام » .

وقصيدة شوقي هذه في دمشق من أجمل شعره وأشد"ه تحريكاً للنفس ، ولا يضاهيها في ذلك عن دمشق إلا" قصيدته التي يقول في مطلعها :

سلام من صبا بردى أرق ودَمْع لا يكفكف يا دمشق وله في التفجّع على ما آلت إليه ديار العرب من اندثار في الشرق والغرب قصدته المشهورة الأندلسة التي مطلعها:

يا نائحَ الطلح أشباهُ عوادينا نشجى لواديك أم ناسى لوادينا

السؤال ؛ من القائل وفي أي مناسبة :

تبرعت لي بالجود حتى نَعَشتني

وأعطيتني حتى حسبتُكَ تلعبُ

وأنْبَتَّ ريشًا في الجناحين بعدما

تساقط مني الريشُ أو كاد يذهب

فأنتَ الندى وابنُ الندى وأخو الندى

حليف الندى ما للندى عنك مذهب

السنية بنت الحسن السباعية تنزننت – المغرب

 $\star$ 

#### حكاية

الجواب: لهذه الأبيات حكاية رأيتها في بعض كتب الأدب ، وهي أن ثلاثة نفر تمارو الي تجادلوا في أجواد العرب، فقال أحد م : أسخى الناس في عصرنا عبد الله بن جعفر ، وقال آخر : أسخى الناس قيس بن سعيد بن إلى عصرنا عبد الله بن جعفر ، وقال آخر : أسخى الناس قيس بن سعيد بن إلى المحدد الله بن الله بن

عُبادة ، وقال آخر : أسخى الناس عَرابة ُ الآوسي . فقال لهم رجل ٌ سَمِعهم يتنازعون : لِيمَضِ كُلُنُ واحد منسكم إلى صاحبه ، حتى نرى من هو الأسخى منهم . وثبت بعد التجربة أن عَرابة الأوسي هو الأسخى .

ويذكر الكتاب حكاية " بهذه المناسبة عن خالد بن يزيد فقد مدحه أحد ُ الشعر اء فقال :

سالتُ الندى والجود : 'حر"ان أنتا

فقالا : يَقينا إنَّنا لَعَبيدُ

فقلتُ : وَمَن مولاكًا ٢ فتطاولا

فأعطاه مئة ألف دره . ثم زاد الشاعر على ذلك فقال :

كريمٌ كريمُ الأمهاتِ مُهذَّب تُدَفِّقُ يمناه الندى وشمائلُهُ هو البحرُ من أيّ النواحي أتيتَه فلُجَّتُه المعروف والجودُ ساحِلُهُ جَوادٌ بسيطُ الكف حتى لو أنّه دعاها لقبض لم تُطِعْه أنامِلُهُ

فأعطاه مئة " ألف أخرى ، ثم زاد الشاعر على ذلك فقال :

تَبَرَّعتُ لِي بالجـودِ حتى نَعَشْتَني وأَعْطَيْتَني حتى حَسِبْتُكَ تَلْعَبُ

وأنْبَتَّ ريشًا في الجناحين بعدما تساقط منى الريشُ أو كاد يذهبُ

فأنت الندى والنُ الندى وأخو الندى

حليف الندى ما للندى عنك مذهبُ

فأعطاه مئة َ ألف ثالثة، والمعاني المذكورة هنا عن البحر ولـُجَنَّته وساحليه وعن الكف المبسوطة وردت في أبيات ٍ لأبي تمام . وبعضُ هذه المعاني يُننسبَ إلى زهير بن أبي سلمى في قوله :

فلو لم يكن في كفِّه غيرُ نفسه لجاد بها فليتق اللهُ سائلهُ

ويُنْسَب هذا المعنى في العمدة لابن رشيق إلى زياد الأعجم ، ويُنْسَب هذا المعنى أيضاً إلى زينب بنت الطشّشرية . أما قوله : فأنت الندى وابن الندى وأخو الندى ... بتكرير كلمة الندى فمنه أمثلة معديدة في الشعر العربي . وسآتى بطرف من ذلك على سبل التندر ؟ فقد أنشد الفرراء :

كم نعمة كانت لـكم كُم ْ كُم ْ وَكُمْ

ويقول أبو نصر ِ الـكاتب :

هذا يُنافِق ذا وذا يغتاب ذا ويَسُبُّ هذا ذا ويَشتِمُ ذا ذا

ويقول بعضهم :

ولا الضُّعفُ حتى يبلغَ الضعفُ ضِعْفَه

ولاضِعْفُ ضِعْفِ الضَعْفِ بل مثلُه ألف

وقال بعضهم :

إذا لم أطِب في طيبة عند طيّب به طِيبة طابت فاين أطيب

ولا ننسى هنا قول المتنبي :

العاريضُ الهَينُ ابنُ العاريضِ الهَينِ

ابن العارض المَيْن ابن العارض المَيْن

وقال أحدُهم :

ولقد هَزَزْتُكَ للمديحِ فكنتَ ذا نفس لكيعهُ أنتَ الرقيع أبنُ الرقيع إبن الرقيع ابن الرقيع أبن الرقيع أبن الحلي في بديعيته :

الطاهر الشّيم ابنُ الطاهر الشيم ابن الطاهر الشيم ابن الطاهر الشّيم ومثله قول الشيخ عز الدين الموصلي في بديعيته :

تكرار مدحي هُدى في الشامل النعم ابن الشامل النعم ابن الشامل النعم وقول ابن حجة الحموى في بديعيته:

كرّرت مدحي حلا في الزائد الكرم ابن الزائد الكرم ابن الزائد الكرم وقد يكون التكرار اللفظى لاختلاف المعاني مثل قول السراج الوراق:

مَرضِت لله قـــوم ما فيهمُ من جفاني عادوا وعادوا وعادوا على اختلاف المعاني

فعادو! الأولى من عيادة المريض ، والثانية من العَوْد ، والثالثة من قولهم : اللهم عُد علينا من فضلك . ومن هذا القبيل :

طاوعَتْهم عين وعين وعين وعصَّتْهمْ نون ونون ونون

#### السؤال ، من القائل وما إعراب الشطر الثاني :

يقولون جاهد يا جميلُ بغزوة وأيَّ جهاد غيرَهن أريدً سعيد حميدي السعيد قرية العيس – حلب – سوريا بو مهدي سعيد بن محمد أريس – الجزائر

¥

#### جمیل بن معمر

الجواب: هذا البيت الشاعر جميل بن مَعْمَر المعروف بجميل بثينة ›
 وهو من قصيدة دالية طويلة يقول في أولها :

ألا ليت رَيْعانَ الشبابِ جديدُ ودَهرا تولَّى يا بُثينَ يَعـــودُ

ويقول فيها :

عَلَقْتُ الْهُوى منها وليدا فلم يزل إلى اليوم يَنْمي تُحبُّها ويَزيدُ

يموت الهوى مني إذا ما لقيتها ويحيــــا إذا فارقتها فيعود

وَ يَروي صاحب الأغاني حكاية " عن هذه القصيدة وهي أن جميلًا طلب إلى رجل شيخ من بني حنظلة أن يبحث له عن ناقة بين بيوت بني عُنْدُرة ، فذهب الشيخ إلى البيوت وأخذ يستقريها بيتًا بيتًا يسأل عن الناقة إلى أن وصل إلى آخرها وقد عَطيش وآذاه حرّ الشمس؛ فأراد أن يمودَ فحانت منه التفاتة " فإذا بثلاثة بيوت ، فانصرف عامداً إلى أعظميها وذكر ضالتُنه ، فقالت له فتاة هناك : يا عبد َ الله ، قد أصبت َ ضالَّتك وما أظنك إلا " قد اشتد عليك الحرُّ واشتهيت الشراب . فأدْ خَلَـته البيتَ وقدُّمت إليه صحفة " فيها تمرُّ وقدَحاً فيه لبن ، فأكل وشرب ، ثم قالت له : هل ترى هذه الشجرة ، فوق الشَّرَف (أي المكان العالي) ، فإن الشمسُ غرَبت أمس وهي (أي الناقة ) تـُـطيف حولها ثم حال الليل ُ بيني وبينها . فخرج الشيخ من عند ِها ، وأتى الشجرة َ فأطاف بها فلم يجد أثراً؛ فأتى جميلَ بنَ معمر (وهو لا يعرفه ) وأَخْبُرَهُ الْحَبَرَ كُنْكُ . وفي الليل قام جميل إلى عَيْبَة ٍ له فاستخرج منهــا بُرْدَين ائتزر بأحدهما وتردَّى بالآخر ثم انطلق عامداً نحو الشجرة ، فقــــام الشيخ مستخفيًا وتسلُّل نحو الشجرة فرأى بثينة عِندَها، وجاء جميل وسلُّم عليها وسأل أَحَدهُمُا الآخر عن حاله ، ثم قَـدُّمت إليه طعاماً كان مع جاريةٍ لها فأكل منه . ولمَّا فَسَرَغ قالت له أنشدني ما قلت ، فأنشدها :

علقتُ الهوى منها وليداً فلم يزل إلى اليوم ينمي حبها ويزيدُ وإعراب الشطر الثاني من البيت المسئول عنه هو أن أيَّ منصوبة "بأريد ، وغيرَ هن منصوبة بنزع الخافض أي إنه كان يريد أن يقول وأيَّ جهاد بغيرهن أريد . ويجوز أن يكون غيرَ هن منصوباً بالمصدر وهو جهاد . • السؤال: من القائل وهل لهذا القول حكاية:

فتمشَّت في مَفاصِلهم كتمشي البُرء في السَّقَمِ حسن بن حلال تونس

\*

### أبو نواس

الجواب : هذا البيت للشاعر أبي نـُواس من قصيدة مطلعنها :

يا شقيق النفس ِ مِن حَكَم ِ غِت عـن ليلي ولم أَنَم ِ وهي في وصف الخر ، ويقول عن الخر وتأثير هِا في النَّدامي :

فتمشت في مفاصلهم كتمشي البرو في السَّقامِ فعَلت في البيتِ إذ مُزجِت مثلَ فعل الصبح في الظُلَمِ فاهتدى ساري الظلامِ بها كاهتداو السَّفْرِ بالعَالَمِ وحكى الأصمعي قال: حضرت مجلسَ الرشيد وعنده مُسلِم بن الوليد ، إذ دخل أبو نواس فقال له الرشيد: ما أحدثت بعدًنا يا أبا نواس ؟ فقـــال: يا أميرَ المؤمنين ولو في الخر ؟ قال: قاتلك الله ولو في الخر. فأنشد:

يا شقيق النفس مِن حَكَم غت عن ليلي ولم أنم حتى أتى على آخرها. فقال له: أحسنت! يا غلام ، أعطه عَشرة آلاف درهم وعَشْرَ خِلَع. فأخذها وخرج. فقال الأصمعي: فلما خَرَجنا من عند الرشيد قال لي مسلم بن الوليد: ألم تَرَ يا أبا سعيد إلى الحسن بن هانى كيف سرَق شعري وأخذ به مالاً وخِلَما ؟ قلت ن وأي معنى سرَق ؟ قال: قولَه:

فتمشت في مفاصلهم كتمشي البرو في السقم فقلت: وأي شيء قلت أنت؟ قال: قلت :

غَرَّاهُ فِي فَرَعِهَا لِيلُ عَلَى قَمَرَ عَلَى قَضِيبٍ عَلَىدِ عُصِ النَّقَا الدَّهَسِ النَّقَا الدَّهَسِ النَّقَا الدَّهَسِ النَّفَ السَّلَمِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّمَتِ والخَرَسِ كَانَّ قلبي وشاحاها إذا خَطَرت وقلبَها قُلْبُها فِي الصَّمتِ والخَرَسِ كَانَّ قلبي وشاحاها إذا خَطَرت وقلبَها قُلْبُها فِي الصَّمتِ والخَرَسِ تَجَرِي مَعَبَّتُها فِي قلبِ وامِقها جَرْيَ السلامةِ فِي أَعضاء مُنْتَكِسِ تَجري مَعَبَّتُها فِي قلبِ وامِقها جَرْيَ السلامةِ فِي أَعضاء مُنْتَكِسِ

فقسُلت: مِمَّن سَرَ قَسْتَ هذا المعنى ؟ فقال : لا أَعلم أَني سرقتُه مِن أحد. فقلتُ : بَكِي : سرقتَه من عُمَر بن ِ أبي ربيعة حيث يقول :

أما والراقصات بذات عِرْق وربَّ البيت والركن العتيق وربَّ البيت والركن العتيق وزمزم والطَّواف ومَشْعَرَيْها ومشتاق يَحِنُ إلى مَشوق

لقد دَبّ الهوى لكِ في فؤادي دبيب دم الحياة إلى العروق فقد دَبّ الهوى الكِ في فؤادي دبيب دم الحياة إلى العروق فقال الأصمي : ميمن سرَقه عمر بن أبي ربيعة ؟ قلت : من بعض المُذريين حيث يقول :

وأشرِ ب قلبي تُحبَّها ومَشَى بها كَمَشْيُ حُمَيًّا الكاس في عَقلِ شاربِ وَدَبُّ بها في عظامي وتُحبُّها كا دَبَّ في المُلْسوع سَمُّ العقاربِ فقال بي : فَمَمِن أخذ هـذا البدوي ؟ قلت : من أسقف نجران ( وهو قُسُ بنُ ساعدة ) حيث يقول :

منع البقاء تقلبُ الشمسِ وطلوعُها من حيث لا تُمسي وطلوعُها حمراء صافية وغروبُها صفراء كالورشِ تجري على كبدد الساء كا يجري حِمامُ الموتِ في النفسِ

وقال الصفدي: أخذ أبو نواس المعنى من بعض الهُـٰذَ َليين يصف قانصاً يختـِل صيداً بسرعة ٍ حيث يقول :

فَتَمَشّى لا يُحَسّ به كتمشي النار في الفَحِم ومن أقوال المتنبي في هذا المعنى :

َجرَى حُـنُّهَا مجرى دمي في مفاصلي فأصبح لي عن كل شُغل ِ بها شُغْلُ

وقال عبد اللهِ بن حجّاجٍ :

فَبِيت أَسْقَاهَا سُلافَ مُدامة في عظام الشاربين دبيب ويقول مُسلِم بنُ الوليد:

مُوفِ على مُهَج في يوم ِ ذي رَهَج

كانه أجلُ يَسعى إلى أمل

ويقول أبو الفرج بن هندو :

فتمشت في قلبي المهموم كتمشي التّرياق في المسموم ويقول أبو الشيص:

لقـــد جرى الحبُّ مني مجرى دمــــي في عُروقي ويول الوأواء الدمشقى:

لَطُ فَتُ فصارت مِن لطيفِ محلِّها تَجري كمجرى الروح في الأعضاء ويقول سلم بن عمر و الخاسر:

سقتني بعينيها الهوى وسقيتُها فَدَبُّ دبيبَ الخمر في كل مَفْصِل ِ

#### 

### • السؤال ، من قائل هذا البيت ومَن الممدوح :

ولو لم يكن في كفّه غير نفسِه لَجَاد بها فَلْيَتَّقِ اللهَ سائلُهُ علي علي حسين الأمارة علي حسين الأمارة جامعة البصرة – العراق

¥

### عبد الله بن الزَّبير الأسدي

• الجواب ، رأيت هذا البيت في معاهد التنصيص منسوباً إلى عبد الله أبن الزَّبير الأسدي من قصيدة طويلة قالها في مدح أسماء بن خارجة الفرّاري ، ومنها :

تراه إذا مــا جئتَه مُتَهَلِّلاً كَانَّكَ تُعْطيه الذي أنتَ نائلُهُ ولو لم يكن في كفِّه غيرُ روحِه لَجَادَ بهــا فَلْيَتَّقِ اللهَ سائلُهُ

وكان عبدُ الله بن الزَّبير هذا في أيام معاوية ، وكان مدَّاحاً هَجَاءً . ولما مَدَح أسماءً بنَ خارجة بالقصيدة أثابه أسماء عليها ثواباً لم يُرضِه فهجاء هجاءً مُقذِعاً فاحشاً فركب إليه أسماءُ واعتذر له وأرضاه ، وجعل له في كل سنة

وظيفة ، فكان بعد ذلك يمدحه .

ولكن البيت المسئول عنه يُنسَب أيضاً إلى أكثر من شاعر واحد. فهو أولاً منسوب إلى زهير بن أبي سلمى ، إذ يقول ، كما ورد في كتاب شعراء النصرانية :

تَرَى الجُنْدَ والْاعرابَ يَغْشُونَ بابه

كما وَرَدَتْ ماء الكُلاب هَوَامِلُهُ

فلو لم يكن في كَفَّه غـــير ُ نفسِه

لَجَاد بها فَلْيَتَّق ِ اللهُ سائلُهُ

وورد في الكتاب نفسه أن زهير بن أبي سلمى مدح حِصْنَ بن حُذَيْفة بقصيدة ٍ طويلة ، قال فيها عنه :

أَخِي ثِقةٍ لا تُتْلِفُ الخَمرُ مالَه ولكنَّه قد يُهْلِكُ المالَ نائلُهُ تراه إذا ما جئتَه مُتَهَلِّلاً كانكَ تُعطيه الذي أنتَ سائلُهُ

ونُسِبِ البيتُ الثاني في العُمُدةِ لابن رشيق إلى زياد الأعجم . ورأيت في شرح رسالة ابن زيدون هذين البيتين مُنسوبين إلى أبي تمام وهما في ديوانه : تعوَّد بسطَ الكَفِّ حتى لو أنَّه ثناها لِقَبْض لم تُطِعْهُ أنامِلُهُ

تعود بسط اللف حتى تو الله الله الله الله سائله ولو لم يكن في كفّه غيرُ نفسِه لجاد بها فليتق الله سائله

وذكر ابن ُ خِلتكان في ترجمة بزيد ُ بن الطَّشْريَّة أَن لِزَيْنَبَ أَخْتِهِ كثيراً من الشِّعر ، ومن ذلك قولـُها في المديح :

أَشَمُّ إذا ما جئتَ لِلْعُرف طالبًا حَباكَ بمِا تَحْثُو عليه أناملُهُ

ولو لم يكن في كَفِّه غيرُ نفسِه لجاد بها فليتق الله سائلُهُ وقال ابن خِلكان بعد ذكر البيتين : ويُنتْسَبُ هذان البيتان إلى زيادي الأعجم ، والبيتُ الثاني منها يوجد في ديوان أبي تمام الطائي في قصيدتِه الذي أولها :

أَجِلْ أَيِّهَا الرَّبْعُ الذي خَفَّ أَهلُه فقد أَدْرَكَتْ فيك النوى ما تُحاوِلُهُ

ورأيت ُ في أحد المراجع أن الحد الشعراء مَدَح معَن بنَ زائدة بقصيدة قال فيها :

تراه إذا ما جئتَه مُتَهلًلا كانك تُعطيه الذي أنت سائلُهُ تعَوَّدَ بسطَ الكف حتى لو أنه ثناها لِقَبض لم تُطِعْهُ أناملُهُ فلو أن ما في كفَّه عينُ نفسِه لجاد بها فليتق الله سائلُهُ



السؤال: من هو المُقنَت ، ولماذا سُمتي بالمُقنَت ، وكيف مات ؟
 محمود الأسمر
 شتوتكارت - ألمانيا الغربية

 $\star$ 

## المُقَنّع

الشاعر والثاني المُقَنَّع الخُراساني المُشَعُوذ . وأظنُن أن السائلَ يريد بسؤاله الشاعر والثاني المُقَنَّع الخُراساني المُشَعُوذ . وأظنُن أن السائلَ يريد بسؤاله الشخص الثاني وهو المُقنَّع الخراساني . ظهر المقنع الخراساني واسمه ابراهيم في أيام أبي جعفر المنصور الخليفة العباسي الثاني ، وظهر في أول أمره بمظهر المُشَرَّع الجديد ، وادعى النبوة في مرو قاعدة خُراسان سنة ٧٧٤ ميلادية ؛ ولما استفحل أمر ، بعث الخليفة المهدي بحيش لمحاربته في سنة ٨٧٠ ميلادية ، وأحاط الجيش بمكان المُقنَّع ، وكان معتصماً في الجبل، وضيَّق عليه الخيناق ، ولما أدرك أنه لا نجاة له صنع سما قاتلا وسقاه لمن حوله من أتباعه ، ولما ماتوا حرَق أجسادهم حتى أصبحت رماداً ، ثم إنه عَمَد إلى قيدر كبيرة ومكلها بسائل مهلك مبيد وألقى بنفسه فيها فتحليل جميع بسمه ولم يبق منه شيء ، وفعل ذلك بنفسه ليُشهيد الناس بعد موته على أنه نبي أو

أنه من المُقدسين . والحقيقة ، كما يبدو ، أنه حرق نفسه في القلعة التي كان مُعْتَصِماً بها ، ولم يبق منه إلا" الرماد . وهذه الحكاية ' أخذها الشاعر ' الانكليزي مور Moore ونظم حولها قصيدة" بعنوان :

### Mokanna, or the Veiled Prophet of Khorassan

أي المُقَنَّع: النبيُّ المُقَنَّع الخراساني.

واشتهر المُقنَّع هذا بقمر عُرف فيا بعد بقَمر المقنع ، وقال الثعالبي في المضاف والمنسوب إن المقنع كان رجلا أعور من أهل مرو ، كان يَدَّعي الألوهية ويعمل السحر والنتير نجيات ، فاتتَخذ و جها من ذهب واشتدت شوكت فيا وراء النهر ، وتفاقم أمر ، وأجاب على دعوته قرم الذين بقيت منهم إلى الآن بقية " في حدود البلاد . ومن متخاريقه أنه احتال حتى أظهر في الجو" قمراً يقال إنه من عكس شعاع عين الزئبق التي بتلك الأرض ، وهو حتى الآن منسوب إليه ، ولما كان في سنة ١٦٣ هجرية استعمل المهدي المسيّب على خراسان وأمره بمحاربة المقنع ، فناصبه الحرب وتحصن المقنع ؟ فلمّا أحس باستيلاء المسيّب على الحيصن جمع نساء م كلمّه ن وقال : أنا صاعد إلى السهاء فمن أراد أن يَصْحَبَني فليتشرب من هذا الشراب، وسقاه ن شراباً مسعوماً وشرب هو أيضاً منه فهات ومُنثن جميعاً .

ويقول المعري عن بدر المُقنع:

أَفِق إِمَا البدر المُقَنَّعُ رأسُه ضلالٌ وعَي مثل بدر المُقَنَّع ويقول أبو القاسم هِبَة ُ الله بن سناء الملك :

إليكُ فها بَدْرُ المُقَنَّع طالعاً بأَسْحرَ من الفاظ بدر المُعَمَّم وللمقنع ترجمة في ابن خِلكان .

### السؤال ، من القائل وفي أي مناسبة :

والشمس تَجْنَح للغروب مريضة والرَّعْدُ يَرْقِي والغَمَامة تَنْفُثُ سَعِيد بن الطيب العثاني سعيد بن الطيب العثاني تزنيت – المغرب

\*

## ابن خَفَاجةِ الأندلسي

الجواب: هذا البيت من أبيات قالها ابن خفاجة الأندلسي في عَشيئة للطيفة قبيل الغروب في وقت رعد ومطر. والأبيات هي:

وعَشِيِّ أَنسِ أَضجعتني نَشُوةٌ فيه تُمَهِّد مَضْجَعي وتُدَمِّتُ خَلَعت عليَّ يَدُ الأَراكةِ ظِلَّها والغُصْنُ يُصْغِي والحمامُ يُحَدِّثُ والشمسُ تجنح للغروب مريضة والرعد يَرْقي والغَهامةُ تَنْفُثُ

وقد اشتهر شعراء الأندلس بهذه الأوصاف ووصف الطبيعة والتمتع بجالها. ومن ذلك مثلاً أبيات لعلي بن أحمد من شعراء بلنسية في الأندلس: قُم اُسقِني والرياضُ لابسة وسيا من النَّوْر حاكه الزَّهْرُ والشمسُ مُصْفَرَةُ غلائلُها والروض تبدو ثيابُه الخُضْرُ في مجلس كالسماء لاح بسه مِن وجه مَن هَويِتُه بَسدْرُ والنهرُ مثلُ المَجْرِ حَفَّ به من النَّدامَى كواكب و رُهْرُ ولم يقتصر وصف الطبيعة وجها لها على شعراء الأندلس ، بسل شمل ذلك شعراء المشرق . وقد كنت ذكرت شيئا من ذلك من قبل .

وممّا يدل على جمال الأندلس الذي كان يتغنى به الشعراء قول ُ ابن خَفاجة : يا أهـــلَ أندلس لله در ُ كُمُ مــالا وظل وأشجار وأنهار ما جَنَّةُ الخُلدِ إلا في ديار كُمُ ولو تَخَيَّرُتُ هذا كنت ُ أختار واشتهر ابن خفاجة في وصف الطبيعة في شعره . من ذلك مثلا قول في وصف الربيع :

والماء مُبْتَسِم يروق صقيل في كُل أفق راية ورعيال ويتا وعطّت تلْعَة ومسيل طربا ورصّع في الغصون هديل نشوان تعطيفه الصّبا فيميال عنه فذَهّب صَفْحَتيْه أصيل

والنَّوْرُ طَرْفُ قد تَنَبَّه دامِعُ وَتَطَلَّمَتُ مِن بَرْقِ كُلِّ غَامَةً وَتَطَلَّمَتُ مِن بَرْقِ كُلِّ غَامَةً حتى تَهادَى كُلُّ مُخوطة أيكة عَطَف الأَراكة فانْثَنَتُ شُكراً له فالروضُ مهتز المعاطِف نَعْمَةً والرّانُ فَضَّضَه النَّدَى ثم انجلي رَبَّانُ فَضَّضَه النَّدَى ثم انجلي

ووصف ابن خفاجة شجرة " مُندَوّرة كأنها امرأة " جميلة ، ومطلع أباته فيها :

يا رُبَّ مائسة المعاطف تَزْدَهي مِن كُلِّ نُحْسُن خَافِق بوشِاح مِن مُكُلِّ نُحْسُن خَافِق بوشِاح مَنْ مَنْ كَفَل يَموج رَداح مِنْ أَعَلَى مَنْ كَفَل يَموج رَداح وله قصيدة جميلة في وصف جبل ، فهو يقول :

وأرْعنَ طَمَّاحِ الذُّوْابةِ شامِخِ يُطاولُ أَعْنانَ الساءِ بِغاربِ يَسُدُّ مَهَبَّ الريح مِن كُلُ وجهةٍ ويَرْحَمُ ليلا شُهْبَه بالمناكبِ وَقُورٌ على ظهر الفلاةِ كانه طوالَ الليالي مُفْكِرٌ في العواقبِ يَلُوثُ عليه الغَيمُ سودَ عمائم لَما عَنْ وَميض البرق مُثرُ ذوائبِ يَلُوثُ عليه الغَيمُ سودَ عمائم فَحَدَّثني ليلَ الشَّرَى بالعجائبِ أَصَخْتُ إليه وهو أخرسُ صامتُ فَحَدَّثني ليلَ الشَّرَى بالعجائبِ وقال: إلى كم كنتُ ملجا قاتل ومَوْطِن أوال بيظِلي مِن مَطِي وراكبِ ومُوَّبٍ ومُوَّبٍ وقال بيظِلي مِن مَطِي وراكبِ ومُوَّب



إلى آخر الأبيات .

• السؤال : من القائل وما المناسبة :

فبين اختلاف الليل والصُّبح ِمَعْرَكُ ۗ

يكر علينا جيشه بالعجائب علي شرف الدين نور الدين دارفور – السودان

\*

## عمارة اليمني

• الجواب: هذا البيت للشاعر عُمارة اليمني ، وهو الفقيه أبو محمد عُمَارة ابن أبي الحسن اليمني المُلسَقَّب بنجم الدين . وكان مجيئه من مكة المكرمة إلى مصر سنة ٥٥٠ هجرية وكان صاحبُها يومئذ الفائز بن الظافر ووزيرُه الصالح ابن رُزِّيك ، فمدحها بقصيدته الميمية المشهورة التي منها بيتان مشهوران وهما :

فهل دَرَى البيتُ أني بعد فُرقتــه

ما يسرْتُ مِن حَرَمٍ إلاَّ إلى حَرَمٍ

ليتَ الكواكبَ تَدْنُو لِي فَأَنْظِمُها

عُقودَ مدح فما أرضى لكم كَلِمي

ثم عاد إلى مكة ومنها إلى بلده زُبيد ، ولكن صاحب مكة أرسله مرة النية إلى مصر فاستوطنها من سنة ٥٥٢ هجرية ، وكان شديد التعصب للسُنتة ولآل النبي وكانت بينه وبين الكامل بن شاور صحبة متأكدة قبل وزارة أبيه ، فلما وزر أبوه استحال عليه وصارمه وجفاه ، فكتب إليه عُهارة يعاتبه من أبيات :

إذا لم يُسالِمُكَ الزمانُ فحارب

وباعِد إذا لم تَنْتَفِعُ بالأقـــاربِ

ولا تحتقر كيدَ الضعيفِ فَرُبُّما

تَمُوتُ الْأَفَاعِي مِن سَمُومُ الْعَقَارِبِ

فقد هَدُّ قِدماً عَرْشَ بِلْقيسَ هُدُهُدُ

وَخَرَّبِ فَارْ ۚ قَبْلُ ذَا سُدًّا مَارِبِ

فبين اختلاف ِ الليل والصبح مَعْرَكُ ۗ

يَكُرُ علينا جيشُه بالعجائب

ثم أخذ يماتبه ويقول :

ومـــا راعني عَدرُ الشباب لأنني

أَيْسْتُ بهذا الخُلْقِ مِن كُلِّ صاحب

وَغَدْرُ الفتى في عهده ووفائه

وغَدْرُ المواضي في نُبُو ً المَضارب

ثم زالت دولة ُ الفاطميين وتولسي مصر صلاح ُ الدين . وذكر ابن ُ خِلكان

شرحاً لنهاية عُهارة ولماذا صُلِب. ورأيتُ في شرح لامية العجم للصفدي أن عُهارة حَزْنِ كَثْيراً على زوال دولة الفاطميين ، فَسَرَ ثَى أَهـــلَ القَصْرَين ، قَسَر مَى أَهـــلَ القَصْرَين ، قَصَر صاحب مصر وقصر وزيره ، بقصيدة قال فيها :

رَمَيْتَ يادَهْرُ كُفَّ الجِدِ بالشَّلَلِ

وَرُعْنَه بعد حُسْنِ الحَلْيِ بالعَطَلِ

ومنها :

قَدِمنْتُ مصر فأوْلتَنْني خلائقُها

من المكارم مـا أَرْبَـى على الأمـّل ِ

يا عاذِلي في هُوَى أبناء فاطمة

لكَ الْمَلاَمةُ إِن قَصَّرْتَ فِي عَذَلِي

باللهِ زُرُ ساحةً القصرين وأبكِ معى

عليها لا على صفين والجمل

والقصيدة طويلة ، فلما بلغت السلطان صلاح الدين غَـضيب وتـَفيَّر عليه، ويقال إن العلماء أفتوا بقتله بسبب بيت في قصيدته الميمية رأوا فيه زندقـة وكفراً.

ويقال إن هذا مُفْتَعل على عُبارة بدسيسة مِن أعدائه فنسبوا إليه هذا البيت وهو لم يَقُلُه ، وضَمُّوه إلى سبعة رجال قيل إنهم كانوا يريدون قلب حكومة صلاح الدين وإرجاع حكم الفاطميين فيصلبوا معاً . ويقول الصفدي : ولا يبعد أن يكون القاضي الفاضل تمالاً عليه واختار هلاكه . لأن صلاح الدين استشار القاضي الفاضل في أمر عُبارة وأشار صلاح الدين بضربه فقط ، فقال القاضي الفاضل : الكياب يسكت ثم ينبح . فقال صلاح الدين : يُسْجَن ا

فقال: يُرْجَى له الخلاص. فقال صلاحُ الدين: يُقتَل. قال: الملوك إذا أرادوا شيئًا فعَلوه. ونهَض ، فامر بصلبه مع الجماعة. فلما أمسكوه قال: مُرُّوا بي على باب القاضي الفاضل ، فلمنا رآه القاضي الفاضل مُقبلاً قام ودَخل وأغلق الباب ، فقال عُهارة:

عبدُ الرحيم قد احتجب إن الخلاَصَ من العَجَبُ اللهِ آخره.

ويقال إن أولَ مصاوب في الإسلام هو عُقبة بن أبي مُعيط أمر النبي " بصلبه لأنه كان من أشد الناس أذى عليه . وذكر الصفدي أسماء الذين صلبوا في الإسلام بعد عُقبة ابن أبي مُعيشط .

ويقول المقريزي إن القصيدة التي أو لها :

رَمَيْتَ يا دهرُ كَفَّ المجد بالشلل وجيدَه بعد حَلْي الحسن ِ بالعَطَّل

هي السبب في قتل عمـــارة بعد أن تُمُحلّت له الذنوب. وفي القصيدة إشارات واضحة على حبه للدولة الفاطمية وأسفه على ذهابها وعلى الفظائع التي أوقعها بنو أيوب ، منها قوله :

لَمْفَي ولهف بني الآمال قاطبة على فجيعتنا في أكرم الدول ماذا تُرى كانت الآفرنج فاعلةً في نسل آل أمير المؤمنين علي ؟ وهي قصيدة طويلة .

#### السؤال : من القائل وما المناسبة :

إن النساء كاشجار خلِقن لنا منها المُرَارُ وبعض المُرَّ ماكولُ محود الأسمر محود الأسمر سندل فنكن – ألمانيا الغربية

\*

## طُفَيْل بن كعب الغَنَوي

• الجواب ، هذا البيت من جملة أبيات وردت في كتاب أدب الدنيسا والدين وقال الماوردي عنها إنها أنشدها أبو العيناء عن أبي زيد ، وأوردها كتاب الشعر والشعراء لابن قتيبة وقال إنها لطنُفيَيل بن كعب الفَننَوي ، وجاء البيتُ أيضاً في الأغاني وننسب إلى مالك بن أبي كعب الخزاعي . أما الأبيات فهى :

إِنَّ النساءَ كَاشَجَارَ نَبَتْنَ مَعَا مِنْهُنَّ مُرُّ وَبَعْضُ المُرَّ مَأْكُولُ إِنَّ النساءَ ولو صُوِّرْنَ مِن ذَهَبِ فيهن مِن هَفَوات الجهل تَخْييلُ إِنَّ النساءَ مَتَى يُنْهَيْنَ عَن خُلُق فَإِنه واجبُ لا بُـــدَّ مَفْعُولُ إِن النساءَ مَتَى يُنْهَيْنَ عَن خُلُق فَإِنه واجبُ لا بُـــدَّ مَفْعُولُ

وما وَعَـدْنَكَ مِن تَشرُّ وَفَيْنَ به وما وَعدْنكَ مِن خيرٍ فَمَمْطُولُ

ونـُسـِبت هذه الأبيات ُ إلى طـُفـَيل الغَـنَـوي في عيون الأخبار وفي الإعجاز والإيجاز وفي حماسة ِ ابن الشجري والعقد الفريد، فالأبيات هي لطفيل بن كعب الغَـنَـوي . وفي قوله :

## إِن النساءَ متى يُنْهَيْنَ عن خُلُقٍ

شيء من الخلاف ، فبعضهم يقول : متى يَنْهَيَن بصيغة المعساوم وبعضهم الآخر يقول : يُنْهَيَن بصيغة المجهول ، وصيغة ألمجهول هي الصحيحة . فقد رأيت في كتاب اللطائف والظرائف في الأضداد للثعالبي قوله : يُقسال : ما نهيت امرأة من شيء قط إلا أتته . وأورد هذين البيتين وقال إنها لطفيل الغنوي في هذا المعنى وهما :

إِن النساءَ كَاشْجَارِ يَنَبَّنَ لنا مِنْهِنَّ مُنَّ وَبَعْضُ المُرَّ مَأْكُولُ إِنْ النساءَ مَتَى يُنْهَيْنَ عَن خُلُق فِإنَّه وَاجْبُ لا بُدَّ مَفْعُولُ إِنْ النساءَ مَتَى يُنْهَيْنَ عَن خُلُق فِإنَّه وَاجْبُ لا بُدَّ مَفْعُولُ

وقال رجاء بن حَيْوَة قال مُعاذ بن جَبَل : إنكم ابْتنْليتم بفتنة الضرّاء فصبرتم ، وإني أخاف عليكم فتنة السّراء ، وإن أشدها له عندي النساء إذا تحكليْن الذهب والفضة ولبيْسن رينط الشام وعصب اليمن ، أتعبن الغني وكليفن الفقير ما لا يقدر عليه في كتاب الثمالي وغيره وآخر منسوب إلى الجاحظ فصول في مسدح النساء وذمها ومن ذلك في كتاب الثماليي في مذامة النساء عن المرأة :

هي الضُّلَعُ العَوْجاءُ لستَ تُقِيمُها أَلاَ إِنَّ تقويمَ الضلوع انكسارُها وتجمع ضُعفا واقتداراً على الفتى وهذا عجيب ضُعفهُ الواقتدارُها

وذكر أيضاً هذين البيتين :

إن النساءَ شياطين خلِقْنَ لنا نَعُوذُ باللهِ مِن شَرِّ الشياطينِ فَهُنَّ أصلُ البَلِيَّاتِ التي طَهَرت بين البريةِ في الدنيا وفي الدينِ

والبيتُ الأول: إن النساءَ شياطينُ خُلِقَيْنَ لنا ... منسوبُ في أدب الدنيا والدين لِعُمَرَ بن ِ الخطاب رضي الله عنه . فقد ذكر الماوردي أن عمرَ ابنَ الخطاب سمع امرأة " تقول :

إِن النساءَ رياحينُ خُلِقْنَ لَكُم وكُلُّكُم يَشْتَهِي شَمَّ الرياحِينِ فَقَالَ رضى الله عنه :

إن النساءَ شياطين مُخلِقُنَ لنا نَعُوذ باللهِ من شَرٌّ الشياطينِ

وكان العرب يَكرَهون الجمالَ البارعَ في المرأة . وقد حُـكي أن رجلاً شاور حكيماً في التزوج فقال له : إفْعَلُ وإياكَ والجمالَ البارع فإنه مَرَّعَى أنيق . فقال الرجل : وكيف ذلك ؟ فقال : أما سممت بقول القائل :

ولن تُصادِفَ مَرْعَى مُمرِعًا أبدًا إلاّ وَجدْتَ به آثارَ مُنْتجيعِ

وكانوا يقولون لهذا السبب: المرءُ على دين زوجته ، لأنها تـَهـُـتـِنـُه بجالهـا فيُـتابعُها على كل أمر . وفي هذا حكاية "عن خالد بن يزيد بن مماوية ، فقد كان يقول قبـــل أن يتزوج رَمَّلة : كان أَبْغَضَ خلق اللهِ إلي " آل الزبير ، حق تــزَوَّجت ُ رَمَّلة وصاروا أحب خلق الله إلي ".

وفي الحديث الشريف: تُنْكَسَعُ (أي تُزَوَّج) المرأة ُ لأربع : لمِالِها ولِجَمَالِها وليحَسَبِها ولدينها فعليك بذات الدين ... وكان يقسال : مِن

القواتل امرأة " إذا حَضر تُمَها سَبِتْ كَ وإن غِبْتَ عنها لم تأمُّنها .

وجاء في كتاب المحاسن والأضداد المنسوب إلى الجاحظ أن كسرى أبرويز كانت له زوجة "اسمئها شيرين ، وكانت أجمل نساء عصرها . وكان الموبدان (حاكم المجوس وكاهنهم ) إذا دخل على كسرى قال : عشت أيها الملك بسعادة الجيد ورُز قِئت على أعدائك الظيَّفير ، وأعطيت الخير ، وجُنيِّبت طاعة النساء .

ورأيت في الأغاني أن البيت المسئول عنه والأبيات الأخرى منسوبة إلى مالك بن أبي كعب الخزرجي .

، وفي كتاب المحاسن والأضداد المنسوب إلى الجاحظ فصل في محاسن النساء ولم أجد في عالى المحاسن مكر المحاسن مكر النساء . ولكن الكتاب فيه ذكر لمحاسن مكر النساء .

ومما هو قريب من الأبيات المسئول عنها قول شاعر لم يذكر اسمه الماوردي في كتاب أدب الدنيا والدين ، وهو :

#### • السؤال ، من القائل :

كَخَوْد أَقبلت في غُـــلالَةٍ مُلَوَّنَةٍ والبعضُ أَقْصَرُ مِن بعض ِ لَخَوْد أَقبلت في عُلَيْ مِن بعض ِ ربيع فيصل الحافظ موصل – العراق

¥

## سيف الدولة الحمداني

• الجواب : هذا البيت من جملة أبيات لسيف الدولة الحداني ، كا جاء في يتيمة الدهر للثمالي . فقد قـال : أنشدني أبو الحسن محمد بن محمد الأفريقي المتيتم لسيف الدولة في وصف قوس قُنزَح ، وهو أحسن ما سَمِعت فيه على كثرته :

وساق صبيح للصَّبُوح ِ دَعَوْتُـــه

فقام وفي أجفانـــه سِنَةُ الغَمْضِ يَطُوف بكاسات العُقـــار كانجم

فَمِن بِين مُنْقَضَّ علينا ومُنْفَضِّ

 وقد نَشَرَتُ أيدي الجنوب مطارفًا

على الجَوِّ دُكنا والحواشي على الأرْضِ

يُطرُّزُهـا قَوْسُ السحابِ باصفر ِ

على أحمر في أخضر تحت مُبيّضً

كاذيال خُوْدٍ أَقْبَلَتْ فِي غَلَائلِ

مُصَّبِّغةٍ والبعضُ أقصرُ مِن بعضٍ

وقال الثمالبي بعد إيراد الأبيات : هذا من التشبيهات الملوكية التي لا يكأد يَحَصُرُ مِثلُهُما للسوقة . ونظيرُه قولُ ابن ِ المعتز في الهلال :

وٱ ْنظُر إليه كزورَ ق مِن فِضَّة مِن عَنْبَر

وفي حماسة ابن ِالشجري ثلاثة ' أبيات نسبها إلى أبي الصَّقْر المُنتجَّم القبيصي وهي :

وقد نَشَرَت أيدي الجَـنُوبِ مَطارِفاً

على الأُفْق دُكْناً والحواشي علىالارض

تُطَرِّزها قَوسُ السحاب باحمر ٍ

على أصفر في أخضر تحت مُبْيضً

كأذيال ِ خُوْدٍ أَقْبَلْتَ فِي غَلَائْكُ ل

مُصَبَّعةٍ والبعضُ أقصرُ من بعض

ورأيت في ابن خليكان عند الكلام على سيف الدولة الحمداني أن الأبيات يقال إنها لأبي الصقر القبييصي ، وهذا ما قاله ابن الشجري في حماسته . وقال

أَبِنْ خِلْكَانَ إِنَّ البَيْتَ : كَأَذْيَالَ خُودٍ أَقْبَلْتَ فِي غَلَائُلَ ... أَخَذَ مَعْنَاهُ أَبُو عَلِي الفرج بن محمد فقال في فرس أدهم مُحَجَّل :

لَبِسَ الصُّبْحَ والدُّجِنَّةَ بُرْدَيْنِ فأَرخى بُرْدًا وقَلَّص بُرْدا

وقال ابن خِلكان أيضاً عن الأبيات : وقيل إنها لعبد الصمد بن المُعَدَّل . وسمّي قوس قزح بقوس الله ، ويُشبَّه بها ما يَقِلَ لُبُثُهُ ولا يدوم مُكثه . وقال العلّوي الحَمّالي في ذلك كا جاء في المضاف و المنسوب للثعالبي : فَشَبَّهْتُ سرعة قوس يُسمَّى قُرْحُ نَشَبَّهْتُ سرعة آيامِهم بيسرعة قوس يُسمَّى قُرْحُ تلون مُعْتَرضا في السهاء في السهاء في السهاء الدولة ، كا ذكرنا ، قوس السحاب . وسماها الوأواء الدمشقي بقوس السماء في قوله :

أُحسِنْ بيوم ترى قوسَ الساءبه والشمسُ مُسْفِرَةٌ والبرقُ خَلاً سُ كأنّها قوسُ رام والبروقُ لها رَشقُ السهام وعين الشمس بُرْجاسُ والبُرْجاس هو غَسَرَض أو هدف يُنصَب في الهواء على رأس رمح ونحوه

والبرجاس هو عسر ض او هدف ينصب في الهواء على راس رمح وتحوه د م ويُرمَى .



## • السؤال: من القائل وفي أي مناسبة:

أَرْخَت ثلاث ذوائب مِن شعرها في مَهمه فأرت ليالي أربعا واستقبلت قمر الزمان بوجهها فأرتني القمرين في وقت معا نصر سالم الجعيب الدمام – الملكة العربية السعودية

 $\star$ 

### المتنبي

• الجواب: هذان البيتان للمتنبي من قصيدة قالها عدم عبد الواحد ابن العباس بن أبي الاصبع الكاتب ومطلع القصيدة:

أركائبَ الاحباب إن الأدمُعا تَطِسُ الخدودَ كَا تَطِسْنَ اليَرْمَعَا

ثم يَصِف المتنبي الحبوبة ّ حين و َدُّعت فيقول :

سَفَرت و بَرْ قَعَهَا الفِراقُ بِصُفرةٍ سَتَرت محاجِرَها ولم تَكُ بُرْقُعا فكانّها والدمعُ يَقطُر فوقها ذَهَبُ بيسِمْطَيُ لُؤلوءِ قدرُصّعا نَشَرَت ثلاث ذوا ثب مِن شَعرها في ليلة مأرت ليالي أربعا واستقبلت قَمَر السماء بوجهما فأرتني القمرين في وقت معا

وتفسير البيتين هو أن هذه المحبوبة تَسَرَت ثلاث خُصَل من شَعْر هما الأسود في تلك الليلة السوداء ، فكانت هذه الذوائب أو الخصل مع الليل كأنها أربع ليال ، فلمنا استقبلت قمر السهاء اجتمع القمران معا وهما وجهها المنير والقمر الأصلي .

ولجير الدين بن تميم شعر ينظر إلى شعر المتنبي في البيتين المسئول عنها ، فهو يقول :

يا ليلةً قَصُرت بزَوْرَةِ غـادةٍ سَفـَرَت فاغنى وَجْهُها عن بَدْرها حتى إذا خافت هجوم صباحِها نشَرَت ثلاث ذوا ثبر من شعرها وله أيضا في مليح يشرب من بركة:

أَفدي الذي أهوى بفيهِ شارباً مِن بركة راقت وطابت مَشْرَعا أبدت لِعَيْني وجهَه وخيبالَه فأرتنيَ القمرين في وقت معا وله أيضاً:

طوبى لِمرآةِ الحبيبِ فإنها تُحمِلَت براحةِ غصن بان أينعا واستقبلت قمر السهاء بوجهها فأرتني القمرين في وقت معا وكنت ذكرت في مناسبات سابقة أبياتا كثيرة من الشعر عن الصلة بين سواد الشعر والليل ، ونكتفي الآن بشيء قليل من ذلك على سبيل التذكر.

فابن المعتز يقول :

توارت عن الواشي بليل ذوا تبر لها من نُحَيّا واضح تحته فجرُ يُغَطّي عليها شَعرُها بظلامه وفي الليلة الظلماء يُفتقدُ البدرُ ويقول أيضاً:

فأمسيتُ في ليلين شعركِ والدُّجا وشَمْسينِ مِن كَاسٍ ووجهِ حبيبِ ولاَحمد شوقى بيت مثله .

ومِن أجمل ما قبيل في الجمع بين بياض ِ الوجه كأنه نهار وبين سواد الشعر كأنه ليل قول ُ أبى دُواد في حماسة الشجري :

أَزْجُر فُؤادَك أَن يَتُوقَ إِلَى الْحِمَى

إنَّ القلوبَ إلى سُعادٍ شُوَّقُ

فرعاة تُسحب مِن قيـــام شعرَها

وتَغِيب فيه وهو جَثْلُ مُونِيقُ

فكانه ليـل عليها مُغْدِفٍ

وكأنها فيه نهار مُشرقُ

ومثله قول ُ بكر بن النطــّاح :

بَيضاء تَسحب مِن قيام شعرَها وتغيبُ فيه وهو جَثْلُ أَسْحَمُ فكانّها فيه تهارُ مُبْصِرٌ وكانّه ليال عليها مُظْلِمُ وفي معجم الأدباء لياقوت أنّ هذين البيتين للحسين بن مطير قالها في جارية

كانت واقفة على رأس المهدي .

ويقول الطائي ؛ وفيه إغراق :

بيضاء تبدو في الظلام فيكتسي نوراً وتبدو في النهار فَيُظْلَم ويقول الوأواء الدمشقي :

أَلقى على الليل ليلا من ذوائبه فهابه الصبحُ أن يبدو من الخَجَلِ وأقربُ شيء شبها بقول بكر بن النطاح قول المُسْتَهِلِ بن الكيت :

غَرَّاهُ تسحب مِن قيام فرعَها جَشْكَ يُزَيِّنه سَوادٌ أَفحمُ فكأنها فيه نهارٌ مُشْرِقٌ وكأنه ليلٌ عليها مُظلِمُ وكنت ذكرت في مناسبة سابقة أبياتاً من الشعر عن صورة القمرين الجمعوعين معاً.

وفي نهاية الأرب للنويري أبيات أخرى ، منها قول نصر بن أحمد : سَلْسَل الشعرَ فوق وجه ِ فحاكى فَظلمة الليل فوق ضوء الصَّباح ِ

وقول ُ ابن الرومي :

وفاحِم وارد يُقبِّ ل مماه إذا اختال مرسلاً عُدُرة أَقْبَل كالليل مِن مفارقه مُنْحَدراً لا يَذُمَّ مُنْحَدرة مُت حتى تناهى إلى مَواطِئِ مَا يَلْثُم مِن كُلُّ مَوْطِيء عَفَرَهُ كانه عاشِقُ دنا شَغَفًا حتى قَضَى من حبيبيه وطَرَة كانه عاشِقُ دنا شَغَفًا حتى قَضَى من حبيبيه وطَرَة

وقول فتح الدين بن عبد الظاهر :

حَــلُّ ثلاثاً يومَ حَمَّامِه فَقُلتُ والقَصْدُ ذُوَابَاتُهُ

وُقُولُ الآخرِ :

يقول ليَ الواشونَ ما لكَ باكياً وقول ُ الآخر :

وَلَرُبُّ مَمْشُوقِ القَوامِ تَضُمُّه أرْخَتُ ذوائبَها وأسبل شَعرَه

وقول الآخر:

نَشَرَت عليَّ ذوائبًا مِن شَعرِها فكاننى وكانها وكانه وقول ابن المعتز أو أبي نواس :

فلمًّا أن تَضَتُّ وَطَرَا وَهَمَّت رأت شخص الرقيب على تدان وغاب الصبحُ منها تحت ليل

ذوائبًا يَعْبَق منهـا الغَوالُ يا سَهَري في ذي الليالي الطُّوالُ

رأيتُ على قَدِّ الحبيبِ ذُوابةً فعيني على تلك الذؤابة تَهْمَعُ فقلت بعيني شعرة فهي تَدْمَعُ

مَعْشُو قَةٌ فتعانقا أغضنين فتقاب لا قَمَرَيْن في ليلين

تحذرَ الكُواشِح والعَدُوُّ المُحْنَقِ صبحان ِ باتا تحت ليل مطبيق

على عَجَــل ِ بأخذ للرداء فاسبلت الظلام على الضياء وظلَّ الماء يَقطُر فوق ماء

### وقول ان لَـنْكُــُكُ :

هلطالِب ثأر من قد أهدرت دمه من العقائل ما يخطير أن عن عُرُض من العقائل ما يخطير أن عن عُرُض رواعف بخدود زانها سبج فواشر في الضحى من فَرْعِها عَسَقا أعر أن غيد ظباء رُوعت غيدا وقول ابن دريد الأزدى:

غرّاء لو جَلَت الخدودُ شعاعَها غصن على دعص تالتَّق فوقه لو قيل للحُسن احتكم لم يَعْدُها فكاننا من فَرعها في مَغرب

بيض عَلَيْهِنَّ نَذُر ٌ قَتْلُ مَن عَشِقاً إِلاَّ أَرَيْنَكَ فِي قدِّ قَناً وَنقا اللهِ اللهُ ا

للشمس عند طلوعها لم تُشرق ق قمر تالئق تحت ليل مُطْبق أو قيل خاطِب غيرَها لم ينطيق وكاننا مِن وجهها في مَشرق ِ

#### • السؤال : من القائل :

والحادثاتُ وإن أصابك بُوسُها فهو الذي أنباك كيف وعيدُها علي عُمارة علي عُمارة مانتير ( Nanterre ) – فرنسا

 $\star$ 

# أبو تتمّام

• الجواب: هذا البيت للشاعر حبيب بن ِأوس الطائي المعروف بأبي قام ، من قصيدة أولسُها:

لامَــتُهُ لامَ عشيرَها وحميمَها منها خلائقُ قـــد أَبَرَّ ذَميمُها وهي في مدح عبد الحيد بن غالب والفضل بن محد بن منصور وابراهيم بن وهب وكانوا كتاباً لعمد الله بن طاهر .

وفي البيت نظرة "فلسفية يُشار إليها أحياناً بنظرية التلازم ، وهي أنك إذا ذكرت الأسود مثلاً فإنك لا تعرفه إلا بيضيد وهو الأبيض وهكذا.

وفي زهر الآداب للحُصْري القيرواني قولُه: شيئان لا يُعرفان إلا " بعد دهابها؛ الصحة أو الشباب . بمرارة السُقم توجد حلاوة الصحة . هذا كقول أبي تمام: إساءة أدهُ راد الذكرات أحسن فعله

إِليٌّ ، ولولا الشَّرْيُ لم يُعْرَفِ الشَّهْدُ

( والشَّرْيُ هنا هو الحَـنَـُظَـلُ ، والشَّهْد العَسل. فلولا المرارة ُ لم تَـُعْرَفَ الحلاوة )

وكقول أبي تمام أيضاً :

والحادثاتُ ، إِن أصابك بـُؤسـُها فهو الذي أدراك كيف نعيمُها

هذا ما ذكره الحُنُصري . وتكلّم الماوردي في أدب الدنيا والدين عن هذا الأمر نفسه فقال : حنسكي أن رجلاً قال وأعرابي الحاضر : ما أَشِدُ وَجَعَ الْأَمْنُ الضَّرُسُ ! فقال الاعرابي : كنُلُّ داء أَشدُ داء ، وكذلك مَن عَمَّه الأَمْنُ كَن استولت عليه العافية ، فهو لا يعرف قدار النعمة بأمنه حتى يخاف ، كا لا يعرف ألمنه ألحماء : إنسال لا يعرف ألمنه ألحماء : إنسال يعرف قدار النعمة عقال :

والحادثاتُ وإن أصابك بؤسمُها فهو الذي أنباكَ كيف نعيمُها ولي كتاب باسم و الثنوية في التفكير » يبحث في هذا كله .



#### • السؤال : من القائل :

ذهب الرجالُ المُتُتَدَى بِفَعالهم والمُنكِرون لِكُلَّ أمر مُنكَر الطالب بلقين علي أعضب مكة المكرمة – الملكة العربية السعودية

\*

## أبو الأسود الدؤلي

• الجواب ، هذا البيت يُنتُسَب عادة "إلى أبي الأسود الدؤلي من أبيات ولائة تأتي مما في أكثر كتب الأدب ، والأبيات هي :

ذهب الرجالُ المقتدى بفَ عالهم والمنكرون لكل أمر مُنكَرر وبقين في خَلْف يُزيِّن بعضُهم بعضاً لِيَدفعَ مُعُورِ عن مُعُورِ فَطِينٌ لكل مُصيبة في مسالِه وإذا أصيب بيعرضه لم يَشْعُرر ووجدتُ البيتين الأولين مع أبيات أخرى في معجم الأدباء منسوبة إلى الحسن بن عبد الله الاصفهاني المعروف باسم لنُعْدَة ، والأبيات هي : والمُنْكِرون لكل أمر مُنْكَر بِ الله المر مُنْكَر بِ الله الم المؤرر المفاور عن مُعُور في قَدَرُ وأبعد ها إذا لم تُقْدَر في الحوادث أو ذر في الحوادث أو ذر وعليك بالأمر الذي لم يَعْشُر

ذهب الرجالُ المقتدى بيفَعالهم وبَقِيتُ في خَلْفٍ يزين بعضَهُم ما أقربَ الأشياء حين يَسوقُها الجَدُّ أنهضُ بالفتى مِن كَدَّه وإذا تَعَسَّرَت الأمورُ فأرجيها

وقرأتُ في المؤتلِف والمختلِف البيتين الأولين ونسبها المؤلف إلى الحكمَم ابن عَبْدُدَ لَ . ورأيت في معجم الشعراء لِلنُرَّة بن عمرو الخُنُزاعي هذين البيتين :

ذَهب الرجالُ الأكرمون ذوو الحِجا

والمنكرون لِكُلِّ أمرٍ مُنْكَـرِ

وَبَقِيتُ فِي خَلْفِ يُزَيِّنُ بِعَضُهِم

بعضاً لِيدفَــع مُعُورِ عن مُعُورِ

ومن هذا كلَّه يتبين أنَّ هذين البيتين يتنازعها أربعة 'شعراء وهم أبو الأسود الدؤلي والحسن بن عبد الله الأصفهاني والحكمَم بن عَبْدل ومرة ' بن عمرو الخُنْزاعي .

ويظهر أن الذي سَبَق إلى هذا المعنى لبيد بن ُ ربيعة في رثائه لأخيه أربد ، فهو يقول :

ذهب الذين يُعاش في أكنافهم

وَبَقِيتُ فِي خَلْفٍ كَجِيلُدِ الأَجْرَبِ

وفي هذه المناسبة ذكر صاحب الآغاني أن عائشة رضي الله عنها أنشدت يوماً بيت لبيد هذا فقالت : رَحِم الله لبيداً ، كيف لو أدرك مَن نحن بين ظهرانسيهم ! وقال هشام بن عروة : رحم الله أبي ، كيف لو أدرك مَن نحن بين ظهرانيهم ! وقال وكيع : رحم الله هشاماً ، كيف لو أدرك مَن نحن بين ظهرانيهم ! إلى آخر الحكاية . فهؤلاء كانوا يترحمون على الزمان الحاضر . كأنهم يقولون بقول أبي العتاهية :

كم زمان بكيت فيه فلما صِرْت في غيره بكيت عليه ومثله قول بوسف بن مَـنْسَرة :

رُبُّ يوم بكيتُ منه فلما صرتُ في غيره بكيتُ عليهِ ورُبُّ يوم بكيتُ عليهِ وقول سعيد بن حُميد :

لم أبكِ من زمن ذممتُ صروفَه إلا بكيتُ عليه حــــين يزولُ وقول محود بن حسن الوراق :

ما إن بكيت زماناً إلا بكيت عليه ولا ذمت صديقاً إلا رجعت إليه

وهذا شبيه بقول ابن أبي عَرادة السعدي أو غيره :

عتبتُ على سَلْمٍ فلمّا فَقدتُه وجربتُ أقواماً بكيتُ على سَلْمِ رجعتُ إليه بعد تجريب غيره فكان كُبْرهِ بعد طول من السُّقمِ ويقول أبو تمام بمثل قول سعيد بن حُمَيد :

لم أبكِ من زمن لم أرض خَلَّته إلا بكَيْت عليه حين ينصرمُ

## السؤال : من القائل وبأي مناسبة :

يا مَنزِلاً لَعِب الزمانُ باهله فأبادهم بِيتَفَرَّق لا يُجـُمَـعُ ذَهَبَ الذين يُعاش في أكنافهم وبَقَى الذين حياتهم لا تنفعُ عبد المجيد احمد الحكيمي أبو ظبي - الخليج العربي

¥

### يا منزلاً لعب الزمان ..

• الجواب ، لهذين البيتين حكاية وجدتُها في تاريخ عن البرامكة ، وفيها يقول إن يحيى بن سلام الأبرش قال : حَدَّثي أبي قال : خرج الرشيد المصيد يوماً بعدما أباد البرامكة فاجتاز بجدار خَراب مِن جُدران بني برمك فرأى لوحاً مكتوباً عليه هذه الأبيات :

يا مَنزلاً لعب الزمانُ باهله فأبادهم بتفرق لا يُجْمَـعُ إن الذين عَهيدْتَهم فيا مضى كان الزمانُ بهم يَضُرَّ وينفعُ

أصبحتَ مُفزِعُ مَنراكَ وطالما كُنَّا إليكَ من المخاوف نَفْزَعُ ذَهُبِ الذين يُعاش في أكنافهم و بَقَى الذين حياتهم لا تنفعُ قال : فبكمى الرشيد وأقبل على الأصممي وقال : أتمرف شيئًا من أخبار البرامكة تحدثني به ؟ فقال الأصمعي : ولي الأمان . قال : ولكَ الأمان . فقال الأصمعي : أُحَدُّ ثُنُكُ بشيءٍ شَاهَدَتُهُ بعيني من الفضل ِ بن يحيى البرمكي ، وذلك أنه خرج يوماً للصيد والقنص وهو في موكبه إذرأى أعرابياً على ناقةً قد أقبل من صدّر ِ البرية ِ يُركض في سيره . فلما دنا الأعرابي ٬ ورأى المضاربُ تُنْضُرَب والخيامَ تُنصَب والعسكر الكثير ظن أنه أمير المؤمنين ، فنزل وعَقَلَ رَاحَلَتُهُ وَتَقَدُّمْ وَقَـــال : السَّلَامُ عَلَيْكَ ۚ يَا أُمِّيرَ المُؤْمِنَينِ وَرَحْمَهُ ۗ الله وبركاته . فقالوا له : اخفيض عليكَ ما تقول. فقال : السلامُ عليكُ أيها الأمير. فقالوا له : اجلس ، فجلس . وقال الفضلُ بن يحيى : مِن أَينَ أَقبلتَ يا أَخَا العرب ؟ قال : من قُضاعة . قال : مِن أدناهـ أم مِن أقصاها ؟. قال : من أقصاهــــا . فالنَّفت الفضلُ إلى الأُصَّمعي وقال له : كم من العراق إلى أرض مثلك لم يَقْصِد من ثماني مئة فرسخ إلى العراق إلا" لشيء . قــال الأعرابي : قصدتُ هؤلاء الأماجد ، البرامكة . قال الفضل : يا أخا العرب ، البرامكة ُ خَلَتْقُ كُثيرٍ ، فَمَن منهم قصدت ؟ قال : قصدت الفضل بن يحيى بن خالد . فقال الفضل: يا أخا العرب إن الفضلَ جليلُ القدر ولا يحضر مجلسَه إلا العلماءُ والفقهاء والأدباء والشعراء والكتاب ، فهل أنت واحد منهم ؟ قال : لا ، وإنما قصدتُ لإحسانه وكرمه ، وببيتين من الشعر ، فإني أقول :

أَلَمْ تَرَ أَنْ الْجُودَ مِنْ عَهِدِ آدمٍ. تَحَدَّر حتى صار صاحبَـه الفضلُ

ولو أنَّ أمًّا مَسَّها جُوعُ طفلهـــا

عَذَته باسم الفضل لَّاعْتُذَى الطيفْلُ

فقال له الفضل : هذان البيتان لشاعر مَدَحَنا بهما وأجزناه ، فهـل عندك غير ُهما ؟ فقال الأعرابي :

قد كان آدمُ حين حان وفاتـُه أوصــــاكَ وهو يجود بالحوباء بَبَنِيهـِم ِ ترعــــاهُمُ فَرَعَيْتَهمْ وكفيتَ آدمَ عَيْلةَ الابنـاء فقال الفضل: وهذان البيتان لبعض الناس. فقال الأعرابي:

مَلَّتُ جَهَابِذُ فضل وزْنَ نائله وَمَلَّ كَاتِبُه إحصاء ما يَهَبُ والله لولاك لم يُمْدَحُ بمَكْرُمَةِ خَلْقُ ولم يَرْ تَفِع بَحْدُ ولا حَسَبُ والحكاية طويلة نكتفي بهذا القدر منها.



### • السؤال ، من قائل هذين البيتين وما المناسبة :

إِنِي وَإِن كُنْتُ أَثُوابِي مُلَفَّقَةٌ ليست بخزٍّ ولا من نسج كتّان ِ فَإِنَّ فِي الْجَدِ هِمَاتِي وَفِي لَغْتِي فَصَاحَةٌ ولسانِي غَـــيرُ لِحَّان ِ فَاحَدُ ولسانِي غـــيرُ لِحَّان ِ فَاحَدِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُولُ اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّا ال

 $\star$ 

# النحَّار بن أوس العَدَوي

• الجواب: هذان البيتان منسوبان إلى رجل انمه النحار بن أوس العمدوي فيحكاية رأيتها في «غرر الخصائص» للوطواط خلاصتها أن معاوية ابن أبي سفيان الخليفة نظر يوما في مجلس له إلى النحار بن أوس العدوي الخطيب النسابة ، فرآه جالسا في المجلس وعليه عباءة رثة فأنكر مكانه وازدراه ، فعرف النحار ذلك في وجه معاوية فقال له: يا أمير المؤمنين إن العباءة لا تكلمك ، إنما يكلمك من فيها ، وكال الرجل آدابه لا ثيابه ، وأنشد:

إني وإنْ كنتُ أثوابي مُلَفَّقَةٌ ليست بيخَزِّ ولا مِن نسج كتَّان ِ فإنَّ في المجَـد هِماتي وفي لغتي فصاحـة ولساني غيرُ لحَّان ِ

ويحكى أن سَعدَ بنَ ضَمَّرة كان نحيفاً قصيراً دميماً ، وكان يغير على أرض النعيان بن المنذر ويسلب أمواله ، فاسترضاه النعيان ودخل عليه فرآه ملتفا بعباءة فازدراه واحتقره وقال : أن تسمع بالمُعيدي خير من أن تراه . فقال سعد : أبيت اللعن ، إن الرجال لا تُكال بالقُفزان ، وإنحا المرء بأصغريه قلبه ولسانه ، إن نطق نطق ببيان وإن صال صال بجنان ، وأنشأ يقول :

يا أيها الملك المرجو نائلُه إني لمن مَعْشَر شُمَّ الذُّرى زُهُورِ فلا تَغُرَّنَكَ الأجسامُ إنَّ لنا أحلامَ عاد وإن كنا إلى قصر فكم طويل إذا أبصرت بُجَنَّته تقول هذا غداة الروع ذو ظَفَر فإن أَلمَّ بالهُ هل والزُّمَر فأَفْظَعَه رأيتَه خاذلاً بالأهل والزُّمَر

وكانت العرب تدّرُم القصير وتمدح الطويال . ويحكى عن كـُشيّر بن عبد الرحمن وهو كـُشيّر عزة أنه دخل يوماً على عبد الملك بن مروان في أول خلافته فاقتحمته عين الخليفة لقيصره ، فيقهم ذلك من الخليفة فقال له : يا أمير المؤمنين ، كـُلُ عند نفسيه واسع الفيناء شاميخ البناء عالى السّناء ، وأنشد من شعر العباس بن مرداس :

رَى الرجلَ النحيفَ فتزدريه وفي أثوابه أسدُ مزيرُ ويُعجبك الطريرُ فَتَبْتَليه فَيُخلِف طَنَّكَ الرجلُ الطريرُ بُغاثُ الطير أطولهُا جسوما ولم تَطُل البزاةُ ولا الصقورُ

إلى آخر ِ الأبيات ، وهي معروفة .

وكان كثير قصيراً جداً ، لا يبلغ طولُه ضروعَ الإبل ، وكان إذا دخل على عبد الملك بن مروان يقول له حين يراه : طأطىء رأسَك لثلا " يُصيبَه السقف ، يتهكم به .

وفي معنى عظم الجسم بالنسبة إلى العقــل ، والعكس بالعكس ، يقول ابن الرومي :

وقَـنَضِيفٍ من الرجالِ نحيف, راجِح ِالوزن ِعند وزن ِالرجالِ في أناس ٍ أوتوا حلوم العصافير فلم تُغنيهم جسومُ البيغال ِ ويقول حسان بن ثابت وهو أبو الوليد :

لا باس بالقوم ِ مِن طول ِ ومن قِصَر ِ

حِسمُ البغال ِ وأحلامُ العصافير ِ

ويشير التهامي إلى الطول بقوله :

تُحسن الرجال بحسناهم وفخرُهم بيطَو لِهم في المعالي لا بطولِهم وذكروا لأعرابي في هذا المعنى بيتين هما :

ولمّا التقى الصفان واختلف القنا ينهالاً وأسهابُ المنايا ينهالهُا تبيّن لي أنّ القهاءة ذِلَّاتَ فُ وأنّ أشِدًا عَ الرجالِ طِوالهُا ويقول مُسَشِّر بن الهُندَيل الفزارى:

ولا خيرَ في حسن الجسوم وطولِها إذا لم يَزين حسنَ الجسوم ِ عُقُولُ

السؤال : من القائل ومن المهجو بهذا البيت :

أَتذكر إذْ لِحافُك رَجلدُ شاةٍ وإذ نعلاكَ من جلد البعير عمد بن حميد بن عبد الله الطوفي فيغالي ( Vigali ) – رُو انده

 $\star$ 

# أتذكر إذ لِحاَفكَ ..

• الجواب: كنت أجبت عن هذا السؤال غير مرة في حلقات سابقة . وأجيب عنه الآن بصورة تختلف عمّا سبق . فقد جاء في غرر الخصائص للوطواط أن بعض الشعراء دخل على رئيس الرؤساء أبي الغنائم فأنشده شعراً قال فمه :

أَتَذْكُر إذ لباسُك جلدُ شاقٍ وإذ نعلاك من جلد البعيرِ فسبحانَ الذي أعطاكَ ملكاً وعلَّمكَ الجلوسَ على السريرِ فقال له رجل من الجلساء: أتقول مثلَ هذا للرئيس، لا أمَّ لك. فقال: والله ما ظننت أني قلت عيباً ، غير أني مُدحت الرئيس بما مُدحت به . وذكر الوطواط أن هذين البيتين ذكر هما الجاحظ في كتاب البيسان والتبيين لأعشى هُمُدان وأنشد قبلها :

فلستُ مسلّماً ما دمتُ حيّاً على زيد بتسليم الأمير أميرُ ياكل الفالوذَ سِرّاً ويُطعِم ضيفه خبز الشعير

وكنت ذكوت في حلقة سابقة حكاية عن هذين البيتين ، لا علاقة لها بحكاية معن بن زائدة . أما حكاية معن هذا فلها روايات نحتلفة ، منها رواية وجدتها في كتاب بعنوان و إعلام الناس بما وقع للبرامكة مع بني العباس » للأتليدي ، خلاصتها أن معن بن زائدة كان لا يُغيظ أحداً ولا أحد يُفيظه . فقال بعض الشعراء : أنا أغيظه لكم ولو كان قلبه من حجر ؛ فراهنوه على مئة بعير ، إن أغاظه أخذها ، وإن لم يُغيظه دفع مثلها . فعمد الرجل إلى جمل فذبحه وسلخه ولبس الجلد مثل الثوب وجعل اللحم من خارج والشعر من ناحية رجليه ، وجكس بين يدي معن على هدنه الصورة ومد رجليه في وحه وقال :

أنا والله لا أبدي سلاماً على معن ِ المسمَّى بالأمير

فقال له معن : السلامُ لله ، إن سلسَّمتَ رَدَدُنا عليك ، وإن لم تُسكَّم ما عَتَمنا عليك . فقال الشاعر :

ولا آتي بلاداً أنتَ فيهـا ولو نُحزتَ الشام مع الثغور

فقال له : البلادُ بلاد الله ، إن نزلتَ مرحباً بك ، وإن رحلتَ كان الله في عونك . فقال الشاعر :

وأرحلُ عن بلادكَ ألفَ شهر أجدّ السيرَ في أعلى القفور

فقال له معن : مصحوباً بالسلامة . فقال الشاعر :

أَتذكر إذ لِحافُك جلدُ شاةٍ وإذ نَعلاكَ مِن جلدِ البعيرِ فقال له : أعرف ذلك ولا أنساه . فقال الشاعر :

وتَهُوَى كُلَّ مصطبة وسوق بلا عبد لديك ولا وزير فقال معن : ما نسبت ُ ذلك يا أخا العرب . فقال الشاعر :

ونومُك في الشتاء بلا رداء وأكْلُكَ دامًا خبزَ الشعيرِ فقال معن : الحمدُ لله على كل حال . فقال الشاعر :

وفي يُمناكَ عُكَّارُ قويّ تَذود به الكلابَ عن الهريرِ فقال له : ما خَفِيَ عليكَ خبرُها إذ هي كعصا موسى. فقال الشاعر : فسبحان الذي أعطاك ملكا وعلّمك القعود على السريرِ

فَعَجِّل يا ابنَ ناقصةٍ بمال ِ فإني قد عَزَمَتُ على المسيرِ فأمر له ممن بألف دينار ؟ فقال :

فقال معن : بفضل الله لا بفضلك . فقال الشاعر :

قليل ما أمرت بــه فإني لَأَطمع منك بالشيء الكثيرِ فأمر له بألف دينار أخرى . فقال الشاعر :

فَثَلُّتُ إِذْ مَلَكَتَ الْمُلَكَ رَزْقًا لِللَّا عَقَلِ وَلَا جَاهِ خَطَيْرِ

فأمر له بثلاثمتة دينار ، فقال الشاعر :

ولا أَدَبِ كَسَبِتَ به المعالي ولا نُخلُق ولا رأي منير فأمر له بأربعمثة دينار . فقال الشاعر :

فَمِنكَ الجودُ والإفضالُ حقّاً وفَيْضُ يديكَ كالبحرِ الغزيرِ فأمر له مجمسمئة دينار ، إلى آخرِ الحكاية . وهي حكاية "عليها سياء الافتمال والتكلف .

وفي حكاية أخرى قريبة الشبه بهذه الحكاية أن معن بن زائدة كان في بعض صيوده فعطش فلم يجد مع غلمانه ماء ، فبينا هو كذلك إذا بثلاث جوار قد أقبلن حاملات ثلاث قرب، فسقينه. فطلب شيئاً من المال مع غلمانه فلم يجده، فدفع لكل واحدة منهن عشرة أسهم من كنانته نصولها من ذهب. فقالت إحداهن: وينلكن من لم تكن هذه الشائل إلا لمعن بن زائدة ، فلتتقل كل واحدة منكن شيئاً من الأبيات. وتمام الحكايه على الصفحة ٢٣٧ وما بعدها.



#### • السؤال ؛ من القائل وما المناسبة ، ومن المقصود :

أنت الذي تُنزلِ الأَّيامَ منزهِ هَا وَتَنْقُلُ الدهرَ من حال إلى حال علي جاري شار العمري علي جاري شار العمري الكرك – الأردن

×

# على بن جَبَلة = العَكُوُّكُ

• الجواب: هذا البيت مشهور من بيوت الشعر المطوية على المغالاة ومجاوزة الحد في المديح وهو للشاعر علي بن جبالة المعروف بالعكروك ، في في مدح أبي دلف القاسم بن عيسى . وكان مولد العكوك سنة ١٦٠ وتوفي في بغداد سنة ٢١٣ . ومدح الحسن بن سهل وحنميدا الطوسي ، ولكن قول في أبي دلف فاق كل ما قاله في غيره من المديح . وأشهر قصائده في أبي دلف قصدة مطلعها :

ذَادَ وِرِدْدَ الغَيِّ عَن صَــدَرَهُ فَأَرْعَوَى وَاللَّهُوُ مِن وَطَـرَهُ وهي التي يقول فنها في مدح أبي دلف :

إغا الدنيا أبو دُلف بين مَغْزاه ومُعْتَضَرِهُ

ويروى البيت :

إغا الدنيا أبو دلفر بدين باديه ومُعْتَضِرهُ والمُحتَضِر هو الذي يسكن الحَضَر وهو خلاف البادي . ثم يقول في القصيدة :

فإذا ولّى أبو دُلف ولَّت الدنيا على أثره كُلُّ مَن في الأرض من عرب بين باديه إلى حَضَره مُشْتَعِير منك مَكْرُمة يكتسيها يومَ مُفْتَخَرِه

والقصيدة 'طويلة تبلغ ثمانية" وخمسين بيتاً . ويقول ابن ُ خِلَّكَان في ترجمة العكو ُك إِن شرف الدين بن عُنيَين سُئيل يوماً عن هذه القصيدة وعن قصيدة أبي نواس الموازية ِ لها وأوكها :

أيها المُنتابُ من عُفُره لست من ليلي ولا سَمَرهِ

فقال: ما يصح أن يُفاضِلَ بين هاتين القصيدتين إلا شخص يكون في درجة هذين الشاعرين. ويقول ابن خلكان أيضاً إنه رأى لأبي العباس المبرد كلاماً في وصف قصيدة أبي نواس ، فإنه قال بعد ذكر القصيدة : ما أحسب شاعراً جاهلياً ولا إسلامياً يبلغ هذا المبلغ ، فضلاً عن أن يَزيد عليه جزالة وفخامة .

ويحكى أن العكو "ك مدح أبا غانم حُميد بن عبد الحيد الطنوسي بعد مدحه لأبي دلف بالقصيدة المشهورة ، فقال له حُميد : ما عسى أن تقول فينا وما أبقيت لنا بعد قولك في أبي دلف : إنما الدنيا أبو دلف . . وأنشد البينين، فقال العكوك : أصلح الله الأمير ، قد قلت فيك مسا هو أحسن من هذا .

قال: وما هو؟ فأنشد المكوك

إنما الدنيا تُحمَيد وأياديه الجسام فإذا ولى حميد فعلى الدنيا السلام

فتبسم حميد ، ولم يُحرِر جواباً . فأجمع مَن حضر المجلس من أهـــل المعرفة والعلم بالشعر أن هذا أحسن مما قاله في أبي دلف .

ويحكى أن العكو ك مدح المأمون بقصيدة أجاد فيها وتوسل مجميد الطوسي في إيصالها إلى المأمون . فلما أوصلها حميد قال له المأمون : خير م بين النه في الله المأمون . فلما أوصلها حميد ولف وبن وجدنا قوله فينا خيراً من القولين الآخرين أجزناه عشرة آلاف درهم والا ضربناه مئة سوط . فجاءه حميد وخير أو فاختار الإعفاء . وقال ابن المعتز في طبقات الشعراء إنه لما بلغ المأمون خبر القصيدة التي مدحه العكوك بها غضب غضبا شديداً وقال : أطلبوه حيثاكان وائتوني به . فطلبوه فلم يقدروا عليه لأنه كان مقيماً بالحبل . فلما اتصل به الخبر هرب إلى الجزيرة الفراتية ، وكانوا قد كتبوا إلى الآفاق بأن يؤخذ حيث كان ، فهرب من الجزيرة حتى توسط الشامات ، فظفروا به وأخذوه وحملوه مقيداً إلى المأمون . فلما صار بين يديه قال له : فا ابن اللخناء ، أنت القائل في قصيدتك للقاسم بن عيسى أبي دلف :

كُلّ. مَن في الأرض من عرب بين باديه إلى حضره وأنشد البيتين . جَعَلَتُنا مِمّن يستعير المكارم منه والافتخار به . فقال العكو "ك : يا أمير المؤمنين ، أنتم أهل بيت لا يُقاس بكم ، لأن الله اختصكم لنفسيه عن عباده وآتاكم الكتاب والحيكم ، وآتاكم ملكا عظيما ، وإنما ذهبت في قولي إلى أقران وأشكال القاسم بن عيسى من هدذا الناس . فقال المأمون : والله ما أبقيت أحداً ، ولقد أدخلتنا في الكيل "، وما أستتجل المأمون : والله ما أبقيت أحداً ، ولقد أدخلتنا في الكيل "، وما أستتجل

دَمَكَ بَكَلَمَتُكَ هَــذه ، ولكني أَسْتَحِلْتُه بَكَفُركَ فِي شِعْرِكِ حَيْثُ قُـُلْتَ فِي عَبِدِ ذَلِيـل مَهِينَ فَأَشْرَكَتَ بِاللهِ العظيم وجعلتَ معه مَالكاً قادراً وهو قولُـكُ :

أنتَ الذي تُنْزِلُ الأيامَ مَنْزِلِهَا وَتَنقل الدهرَ من حال إلى حال وما مَدَدْتَ مدى طَرْف إلى أحد إلا قضيتَ بارزاق وآجال ذاك الله عز وجل وحد، يَفْعَله . أخرِجوا لسانه مِن قفاه فأخرِجوه فمات .

وفي الأغاني حكاية "عن هذا الموضوع ؛ فإن علي "بن جَبَلة العكو" التحديد بن عبد الحيد الطوسي : يا أبا غانم إني قد مدحت أمير المؤمنين بمدح لا يحصن مثلة أحد " من أهل الأرض فاذ كرني له . قال : فأنشدني ، فقال حميد : أشهد أنك صادق ، مما يحسن أحد " أن يقول فكذا . وأخذ حميد "القصيدة و دخل على المأمون فلما قرأها قال : يا حميد ، الجواب في هذا واضح ، إن شاء عفونا عنه وجعلنا ذلك ثوابا لمديحه ، وإن شاء جعنا بين شعر و فيك وفي أبي دلف وبين شعر و فينا فإن كان الذي قاله فيكا أجود ، ضربنا ظهر و وأطلنا حبسه ، وإن كان الذي فينا أجود أعطيناه لكل بيت ألف دره ، وإن شاء أقلناه . فقال حميد : يا سيدي ومن أنا وأبو دلف حتى يمد حنا بأجود من مديحك ؟ فقال المأمون: ليس هذا الكلام من الجواب في شيء ، فاغر ض ما قلت لك على الرجل . ثم جاء حميد إلى العكوك وقال له : ما ترى ؟ فقال : الإقالة أحس ألي . فأخبر المأمون بذلك . ثم إن حميداً سأل العكوك : أي شيء يعني المأمون من مدائحك لي بذلك . ثم إن حميداً سأل العكوك : قولي فيك :

لولا تُحمَيدُ لم يكن حَسَبُ يُعَدّ ولا نَسَبُ

يا واحدَ العرب الذي عَزَّت بِعِزَّتِهِ العربُ وقولِي في أبي دلف: إنما الدنيا أبو دلف ِ.

ولجمال الدين بن مطروح أبيات شعر في رثاء الملك الصالح شبيهة " بشعر المَكَدَوَّكَ ، وهي :

يا بَعيد الليل من سَحَرِهِ دائما يبكي على قمره خل ذا و أنْدُب معي ملكا و لَت الدنيا على أثره كانت الدنيا تطيب لنا بين باديسه و مُعْتَضره سَلَبَتْه الملك أسرته واستووا غدرا على سُرَه

إلى آخيره . . وبالغ عدد من الشعراء في مــــدح أبي دُلف وكان موصوفاً بالشجاعة . ومن ذلك قول أبي عبد الله وهب بن أبي فَـنَـنَن :

حَسِبْتِ أَنَّ نِزالَ القِرنِ مِن خُلُقِي

أو أنَّ قلبيَ في جنبي أبي دُلَـف وهو من أبيات يقولها لامرأته .

ويقول بكر بن النطاح :

قالوا : ويَنْظم فارسَيْن بطعنة يومَ الهياج ولا تراه كليلا لا تعجبوا فلو أنّ طولَ قناتِه ميلٌ إذن نظم الفوارس ميلا

#### السؤال : من القائل وفي أية مناسبة :

خذ العهد الأكيد على عمري بتركي كُلَّ ما حوت الديارُ حسين بن سعد الطائف – الملكة العربية السعودية

\*

## المهلهل أخو كليب

• الجواب : هذا البيت للمهلمل أخي كليب من قصيدة منطلَعُها :

أهاج قَذَاءَ عيني الإذِّ كارُ هُدُوًّا فالدموعُ لها انحدارُ

وقال القصيدة َ بعدما دَفن أخـاه كليباً ، ووقف على قبره يَرثيه ، وتقع القصيدة ُ في قريب ٍ من ثلاثين بيتاً . ويقول في آخِر هِا :

ُخذِ العهدَ الأكيدَ عليَّ عمري بيتركي كُلَّ ما حَوَت الدَّيارُ وهَجري الغانياتِ وشُربَ كأسِ ولُبْسي خُبَّــةً لا تُسْتَعارُ وإلَّا أَن تَبِيدَ سَراةُ بَكْرِ فلا يَبقى لها أبـــداً أَثارُ وهذا العبدُ الذي قبطعه المهلمُ على نفسه كان من أشق الأشياء عليه لأنه كان في الأصل صاحب لهو ، كثير المحادثة للنساء ، فسمّاه أخوه كليب : زير النساء ، أي جليسبهُن ولمّا ابتدأت الفتنة بين كلّيب وجسّاس بن مر وحال المهلميل أن ير شيد أخاه ويتنصحه لير ده عن التادي في الفتنة ، فاستشاط كليب غيضبا من أخيه وصاح به : إنما أنت زير النساء ، والله فاستشاط كليب عيضبا من أخد ت بدمي إلا اللّبن . وحكاية مقتل كليب مشهورة لا حاجة إلى ذكرها . لكن المهلميل ، لمنا سمع بمقتل أخيه ، وكان يُعاقر الخرة مع صديق له ، قال :

دَعِينِي فما في اليوم مَصْحًى لشاربٍ

ولا في غدٍ ما أقْرَبَ اليومَ مِن غَدِ

دَعِينِي فإني في سماديرِ سَكْرةٍ

بها حَجلَّ هَمِّي واستبان تَجَلُّدي

وفي هـــــذا شَـَبَهُ بأقوالِ الكثيرين في الجاهلية ، ومنهم امرؤ القيس فهو يقول :

خليليٌّ ما في اليوم مَصْحًى لشاربَ

ولا في غد إذ ذاك ما كان مَشْرَبُ

وفي حكايَتي المهلهل وامرى القيس تشابه ، فإن كنلاً منها كان يشرب الحرّ حين بلغه خبر القتل. وقال امرؤ القيس حينا بلغه مقتل أبيه : لاحتحو اليوم ولا سكر عداً ، اليوم خر وغداً أمر . وكان امرؤ القيس ، كالمهلهل ، يحب مجالسة النساء .

ولدريد بن ِ الصمة موقف من مثل ِ هذا الموقف حين قُـنتِـل أخوه عبد ُ الله ،

### فهو يقول :

يا نديمي سَقِّني كاسَ الحُميّا في ثَنِيّاتِ اللَّوٰى مِن كَفَّ رَيّا بِسِين رَوْضِ ونبات عَرْفُه طَيّب الهدى لنا مِسكا زكيّا يا نَدِيمَيّ الشيئين سَيّا يخرة ودَعاني أبْصِرُ الشيئين سَيّا ففؤادي قد صحا من سُكْرهِ واشتفى الداء الذي كان دَويا ليتَ عبد الله أبقاه الردى يا بني العَمَّ وعاد اليوم حَيّا إلى آخره.

ويقال إن امراً القيس لماً اشتفى من بني أسد ونال ثاره منهم عاد إلى شرب الحر وقال :

حَلَّت لِيَ الْحَمْرِ وَكُنْتَ امْراً عَنْ شَرِبُهَا فِي شُغُلُ شَاغُـلُـ فَالْمُومَ أَشْرِب غَيْرَ مُستحقِبٍ إثْمَا مِنْ الله ولا واغــــلِـ



#### • السؤال : من القائل :

أعاذل إنما أفنني شبابي رُكوبي في الصريخ إلى المُنادِي ويَبْقَى بعد حِلم القوم حِلْمي ويَفْنَى قبل زادِ القوم زادي أحمد جابر الز بيدي الرياض - المملكة العربية السعودية

## دريد بن الصِّمة

• الجواب : هذان البيتان للشاعر الجاهلي دُرَيد بن الصَّمة . وأخبر هاشِم من محمد قال : حمد ثنا دماذ عن أبي عبيدة وال : قالت امرأة وريد له يوماً : لقد أَسْننتَ وضعُف جسمُك وقَنْتِل أهلُكَ وفَنْنِي شَبابُك ، ولا مالَ لكَ ولا عُدَّة ، فعلى أيِّ شيء تِنْعَوِّلُ إنْ طال بِيكَ العمر ، أو على أي شيء يتحلف أهلنك إن قنتِلت ؟ فقال دريد:

أعداذِلَ إِنَّا أَفْنَى شَبابِي رُكُوبِي فِي الصَّريخِ إِلَى الْمُنادِي مع الفِتيانِ حتى كُلُّ جِسمي وأَقْرَح عاتِقي حَمْلُ النِجادِ قول على قول (١٢) - 177 -

أعاذِلَ إنه مسال طريف أحسب إلى مِن مسال تِلادِ أَعَاذِلَ عُدَّتِي بَدَنِي ورُعْمِي وكُلُ مُقَلَّص شَكِس القِيسادِ ومُعزَل مُقَلَّص شَكِس القِيسادِ وشعراء الجاهلية يَستعملون عبارة وأعاذِل ) في الاعتراض على لوم زوجة الشاعر له . من ذلك قول ُحاتم الطائي :

أعاذِلَ إِنَّ الجُودَ ليس بِمُهلكي ولا تُعْلِدِ النفسَ الشحيحةَ لُومُها ويقول أيضا:

أَعاذِلَ إِنْ يُصبح صدايَ بقَفرة من الأَرض لا مال لَدَيَّ ولا ذُخرُ ويقول المُكُلِي:

أعاذِلَ بَكِّينِي لِأَضيافِ ليلة يَزَورِ القِرَى أَمْسَت بَلِيلاً شَالُهُا ويقول عدى أن زبد:

أعاذِلَ ما يُدريكِ أن منيتي

إِلَى ساعة في اليوم أو في صُحَى الغَد

وقد يَبُدَ أون شِمرَ مم بكلمة (عاذلة ) كقول عمرو بن ِصَغْر بن الشريد: وعاذلة ي هَبَّت بليسل ي تَلُومني ألا لا تَلُوميني كَفَى اللومَ ما بيا

أو قد يَستعيضون عن المَذَل والعاذلة باللُّوم واللائمة ، كقول المُثْكَلُّم ابن رياح :

بَكُر العواذِلُ بالسُّوادِ يَلُمْنَني حَجهلاً يَقُلْن ألا تَرَى ما تَصْنَعُ ؟

وقال زيد الفوارس:

أَقِلِّي عليَّ اللومَ يا ابنـــةَ مُنْذِرٍ

ونامي فإن لم تَشْتَهي النومَ فأَسْهَري

ويقول أبو كَـدْراء العِبجلي :

يا أُمَّ كَدْراءَ مهــــلاً لا تلُوميني إني كريمُ وإنَّ اللَّوْمَ يُؤذيني وقال سَوَادَة اليربوعي :

بَكَرَتْ مَيُّ عليَّ تَلُومُني : تقول: ألا أهلكتَ مَن أنتَ عائلُهُ وقال عبدُ اللهِ بنُ الحَشْرَج :

أَلاَ بَكَرت تلومُكَ أَمُّ سَلْم وغييرُ اللَّوْمِ أَدْنَى للسَّدادِ وقد استعمل الاسلاميون والمحدَّثون هذا الأسلوبَ في أشمارهم ، كقول أبي تمام :

أعاذلتي ما أخشنَ الليلَ مركباً وأخشنُ منه في المُلِمَّاتِ راكبُهُ ويقول يَزِيدُ بنُ حَبناء:

دَعِي اللَّومَ إِن العيشَ ليس بدائم ولا تَعْجَلي باللَّوْم يا أُمَّ عاصِم ِ ويقول أبو الأسد في الفيض بن صالح :

ولائمَـــة لامتك يا فيضُ بالندى فقلتُ لها هل يَقْدَح اللَّوْمُ في البحر ِ

ويقول العَتَّابي :

تَلُومُ عَلَى تَرْكِ الغِنِي بِاهليـــة ۚ زَوَى الفَقرُ عنها كُلَّ طِرْفٍ وتالِدِ

ويقول ابن الفارض بصورة أخرى :

دَع عنكَ تَعنيفي وذُق طعمَ الهوى

فإذا عَشِقْتَ فبعـــد ذلك عَنَّفِ وقول دريد بن الصمة شبيه بقول شاعر قديم لم يَذكر زهر ُ الآداب ولا غيره اسمه ، فهو يقول :

وعاذلة مَبّت بليل تلومني ولم يَغْتَمِرني قبلَ ذاك عَذولُ تقول: أَتَّـدُد لا يَدْعُكَ الناس مُلِقاً وتُزري بمن يا ابن الكرام تعول فقلت: أبت نفس علي كريمة وطارق ليل عند ذاك يقول ألم تعلم يا عَمْرَك الله أنني كريم على حين الكرام قليل وأني لا أخزى إذا قيل مُملِق سَخِي ، وأخزى أن يقال بخيل ومثله قول عرو بن الاهتم السعدي:

ذَريني فإن الشُّع يَا أُمَّ هيثم لصالح أخلاق الرجال سروقُ ذَريني وحظي في هواي فإنني على الحسب الزاكي الرفيع شفيقُ وكلّ كريم يتقي الذمَّ بالقرى وللحقّ بين الصالحين طريقُ لَعَمْرُكِ ما ضاقت بلاد بأهلها ولكنَّ أخلاق الرجال تَضِيق وفي هذا كفاية .

#### السؤال ، من القائل وما المناسبة ومتى عاش :

ولي فَرَسُ للجهلِ بالجهلِ مُلْجَمُ ولي فَرَسُ للحِلْمِ بالحلم مُسْرَجُ فَمَن شاء تعويجي فإني مُعَوَّجُ فمن شاء تعويجي فإني مُعَوَّجُ فمن شاء تعويجي فإني مُعَوَّجُ

المدينة المنورة - المملكة العربية السعودية



#### محمد بن وهیب

• الجواب: هذان البيتان منسوبان إلى الشاعر محمد بن و ُهَيَّب من جملة أبيات وردت في عيون الأخبار وذكرت في الجزء الأول من كتاب وقول على قول ، أشياء كثيرة من أشعار وغيرها عن ذلك ، فلا حاجة إلى الإعسادة والتطويل ، ولكن نورد الأبيات هنا على سبيل التذكير. يقول محمد بن وهيب ؛ وتنسب الأبيات في بعض الكتب إلى الإمام على بن أبي طالب:

لئن كنتُ محتاجاً إلى الحِلْم إنني إلى الجهل في بعض الاحايين أحوجُ

وني فَرَسُ للحِلْمِ بالحِالَمِ مُلْحَمُ مُنْحَمُ ولي فرس للجهل بالجهل مُسْرَجُ

فَمَن رام تقويمي فإني مُقَوَّمُ وَمَن رام تعويجي فإني مُعَوَّجُ

وما كنتُ أرضى الجهلَ خِدْنا وصاحباً ولكنني أرْضى به حين أُحْرَجُ

أَلاَ رُبِّمَا ضَاقَ الفضاءُ بِاهلِهِ وَأَمْكَنَ مِن بِينِ الأَسِنَّةِ عَغْرَجُ

وإن قال بعضُ الناسِ فيه سَماجةٌ فقد صَدَقوا ، والذُّلُّ بالحُرُّ أَسْمَجُ

إذا كنتَ بين الحلم والجهل مائلاً ونُخيِّرْتَ أَنَّى شنتَ فالحلمُ أفضلُ

ولكنْ إذا أنصفت من ليس مُنصِفاً ولكنْ إذا أنصفت منك الحِلمَ فالجهلُ أنبلُ

إذا جاءني من يطلب الجهل عامداً فإني سأعطيه الذي جـاء يسال

ولم أعطِــه إياه إلاّ لِأَنَّه

وإن كان مكروها من الذل أجملُ

وفي الخيرِ إبطاءُ فإن جاء عاجلاً

كما تشتهيه النفسُ فالشرُّ أعجـلُ

وفي معنى شبيه ي بقول ابراهيم بن المهدي يقول واصل ُ بن عطاء :

تحامَق مع الحَمْقي إذا ما لَقِيتَهم

ولا تَلْقَهُم بالعقل إن كنتَ ذا عَقْلِ

فإن الفتى ذا العقل يَشْقَى بعقله

كما كان قبل اليوم يَشقى ذوو الجهل ِ

وشبيه "به أيضاً قول على بن هشام :

لَعَمْرُك إِنَّ الْحِلْمُ زِنْنُ لِأَهله

وما الحلم إلاً عـادة وتَحَلَّمُ

إذا لم يكن صحت الفتى عن ندامة

وعِيِّرٍ ، فإن الصمت أولى وأسلمُ

ويقولون في الحِلِم إنه ذُكُ كَا قال ابراهيم بن المهدي. وهذا سالمُ بنُ وابصة يقول :

وإن في الحِلْمِ ذُلاً أنت عارفُه والحَلْمُ عن قُدرة فضلُ من الكَرَم ويقول حسّان بنَ حنظلة في فضيلة الحلم والجهل عند الحاجة : ألحلامُنا تَزِنِ الجبالَ رَزانةً ويَزيب جاهِلُنا على الجُهّال ويقول الفرزدق هذا البيت نفسه ، ولعلته سرقه وهو مشهور بسرقة شمر غيره . ولكنه يقول بيتا آخر على هذا المنوال وهو :

أحلامُنا تَزنِ الجبالَ رزانة وتخالُنا جِنَّا إذا مـــا نَجْهَلُ ولجرير قولُه:

أحلامنا تَزِنِ الجبالَ رِزَانةً ويفوق جاهلُنا فِعالَ الجُهَّلِ

وفي القصيدة الدريدية أبيات في هذا المعنى كا في السؤال يقول فيها ابن دريد:

لي التوالا إن مُعادِيَّ ٱلْتوى لي اَستواء إن مُواليَّ استوى طَعمِي َ شرْي للعسدو تارة والأرْي بالراح لمن ودي ابتغى لين إذا لُوينت سَهْل مَعْطَفي أَلْوَى إذا خُوشِنت مرهوب الشَّذا يَعْتَصِم الحِلمُ بِجَنْبَي حُبُولَتي إذا رياح الطيش طارت بالحُبا



## السؤال ، من قائل هذين البيتين وما المناسبة :

يا بيت عاتكة الذي أَتَعَزَّل حَذَرَ العِدا وبه الفؤادُ مُوكَلُ إني لَأَمْنَحُكَ الصدودِ وإنني قسما إليك مع الصدودِ لَآمْيَلُ بدر بن عبد الله ليك كتَوي – يوغندا ليك كتَوي – يوغندا



## الأحوص

• الجواب: هذان البيتان الشاعر الأحوص بن محمد بن عاصم الأنصاري، قالمها في بيت عاتكة بنت يزيد بن معاوية ، وهي غير عاتكة بنت عرو ابن نـ فيل التي مات عنها جميع أزواجها فقالوا: من أراد الشهادة فليتزوج بعاتكة . وقصيدة الأحوص التي منها هذان البيتان قالها الأحوص بسبب من الأسباب . فإن الأحوص خرج في إحدى السنين يريد الحج فاجتمع ببعض الأسحاب وأرادوا التفكة بالشعر فأرسلوا إلى سليان بن أبي دُباكِل الخُزاعي أن يُوافيهم . فلما جاء قالوا له أن يُنشِدهم من رقيق شعره ، فأنشدهم قصيدة الهيقول في أولها :

يا بيتَ خنساء الذي أتجنب ذُهبَ الزمانُ وُحبُها لا يذهبُ أصبحتُ أمنحكَ الصدودَ وإنما قسما إليكَ مع الصدود لَأَحبَبُ

وفي العام المقبل دخل الأحوص على عُمَرَ بن عبد العزيز وكان والياً على المدينة ، فأعطاه عُمَرُ مئة دينار وكساه ثياباً ، وخَرَج الأحوص يمدح عمر ابن عبد العزيز على غرار قصيدة سليان بن أبي دُباكِل ويقول في أولها :

يا بيت عاتكة الذي أتعزل حَذَر العِدا وبه الفؤادُ مُوكَّلُ هُلَ عَيْشُنا بِكَ فِي زِمَانِكَ رَاجِعٌ فَلَقد تفاحش بعدَكَ المُتَعَلَّلُ أصبحتُ أَمْنَحُكَ الصدودَ وإنني قسما إليك مع الصدودِ لَأَمْيلُ

وفي القصيدة بيت مشهور وهو قولُه :

وأراكَ تَفعل ما تَقول وبعضُهم مَذِقُ الكلام يَقول ما لا يَفعلُ الكلام يَقول ما لا يَفعلُ الكلام الله الكلاما

وفي هذا حكاية لطيف كنا أتينا عليها في مناسبة سابقة عند الكلام على أبي جعفر المنصور حينها كان في المدينة في أيام الحج ، ولا حاجة بنا إلى إعادتها .

ومن أطرف ما يذكر عن عاتكة بنت يزيد بن معاوية زوجة عبد الملك ابن مروان أنها حرمت على اثني عشر من الخلفاء من بني أمية ؟ معاوية محدثها وينزيد أبوها ومروان أبو زوجها ، والوليد وسليان وهشام بنو عبد الملك أولاد زوجها ، والوليد بن عبد الملك وابراهم بن مروان ابن الوليد بن عبد الملك ويزيد بن عبد الملك ويزيد بن معاوية أبن يزيد بن معاوية أخوها ، وزوجها عبد الملك بن مروان ، ولم يتفق ذلك لامرأة غيرها .

أما عاتكة ' الأخرى فهي عاتكة ' بنت عمرو بن نـُفــَيل وكانت من أجمل

نساء قرُيش ، تزوجها عبد الرّحن بن أبي بكر وقنتل عنها في الطائف مع رسول الله على وتزوجها بعده عُمر بن الخطاب رضي الله عنه وقنتل عنها ؟ ثم تزوجها الزبير بن العوام وقتل عنها وكان قاتله عمرو بن جرُموز ثم تزوجها عمد بن أبي بكر وقنتل عنها وهو في مصر . فقالت : لا أتزوج بعده أبدا ، إني لأحسبني أني لو تزوجت جميع أهل الأرض لقتلوا عن آخره ، ولذلك قالوا فيها : من أراد الشهادة (أي الموت) فليتزوج بعاتكة . ويقال إن الحسين ابن علي رضي الله عنه تزوجها بعد الزبير بن العوام وقنتل عنها فقال ابن عمر : من أراد الشهادة فليتزوج بعاتكة . وخطبها الإمام علي بن أبي طالب رضي الله عنه فقالت : إني لأضِن بك عن القتل . وخطبها مروان بن الحكم بعد الحسين فقالت : إني لأضِن بك عن القتل . وخطبها مروان بن الحكم بعد الحسين فقالت : عا كنت متخذة حما بعد رسول الله على الله على أبي بكر لا عبد الرّحمن .

وفي ذيل زهر الآداب أن الشاعر هو الأخوص ( بالحناء المعجمة ) ، والمشهور أنه الأحوص ( بالحاء المهملة ) وبقية أبيات القصيدة في ذيل زهر الآداب ، أما قصيدة أبي سليان الخزاعي ففيها يقول بعد المطلم :

ما لي أجن إذا جِمَالك قُرِّبت وأُصدُّ عنكِ وأنتِ مني أقْربُ لِيْهِ دَرُّكِ ! هل إليكِ مُعَوَّل لِمُتَيَّم أم هل لودَّك مَطلب ؟ لِيْهِ دَرُّكِ ! هل إليكِ مُعَوَّل لِمُتَيَّم أم هل لودَّك مَطلب ؟ تبكي الحمامةُ شجوها فَيهيجُني ويروح عازب هميّ المتادِّب إلى آخره .

والأبيات موجودة في ذيل زهر الآداب .

وعاتكة بنت يزيد بن معاوية هي أم يزيد بن عبد الملك بن مروان وزوجة عبد الملك بن مروان . ويقال أن عبد الملك بن مروان نصب رأس مصعب ابن الزبير في مصر ثم ردّه ونصبه في دمشق . فأخذته عاتكة زوجة عبد الملك فغسلته وحفظته ودفنته .

### السؤال ، من القائل وفي أي مناسبة :

بَيضاء يُعطيك القضيبُ قوامَها ويُريك عَيْنَيها الغزالُ الأَحورُ عَشَيها الغزالُ الأَحورُ عَشِي فتحكم بالقلوب بَدَلِّها وتَميس في ظِلِّ الشباب وتَخْطِرُ الناسر جويلي الناسر جويلي مدنن – تونس

\*

### البحتري

• الجواب: هذان البيتان الشاعر البحتري ، من قصيدة عامرة قالها في مدح جعفر المتوكل على الله ، يصف مَوْ كَبِهَ في عيد الفيطر، ومطلع القصيدة: أُخْفِي هَوى لك فِي الضَّاوع وأَظْهِر أُ

وألاَمُ في كَمَدٍ عليكِ وأعْذَرُ

والأبيات الأولى من القصيدة من هذا النوع غَنزَ لِيّة ، كعادة الشُعرام أو عدد منهم في تصدير قصائدهم بأبيات غزلية ، ويقول :

وَقَيلُ مِن لِينِ الصِّبا فَيُقِيمُها قَدَّ يُوَّنَّ تارةً ويُذَكِّرُ إِنِي الصِّبا فَيُقِيمُها وَتَوَهَّمَ الواشونَ أَنِي مُقْصِرُ إِنِي وَإِن جَانَبْتُ بِعضَ بَطِالتي وتَوَهَّمَ الواشونَ أَنِي مُقْصِرُ لَيَشُوْقني سِحْرُ العيون المُجْتَلَى ويَرُوقني ورَدُ الحدودِ الأَحْرَ لَيَشُوفني سِحْرُ العيون المُجْتَلَى ويَرُوقني ورَدُ الحدودِ الأَحْرَ ليَسُوفني سِحْرُ العيون المُجْتَلَى ويَرُوقني ورَدُ الحدودِ الأَحْرَ اليَسُوفي سِحْرُ العيون المُجْتَلَى ويَرُوقني ورَدُ الحدودِ الأَحْرَ المَسَدة تبدأ من وبعد ذلك يبدأ بمدح الخليفة ، وأكثر الكتب عند ذكر القصيدة تبدأ من هذا البيت :

أَللهُ مَكَّنَ للخليفة تَجعْفَر مُلكا يُحَسَّنُه الخليفة تَجعْفَرُ ويشير إلى عبد الفطر بقوله:

بالبيرِ صُمْتَ وأنتَ أَفْضَلُ صائم وبيسُنَّةِ اللهِ الرَّضِيَّةِ تُفْطِرُ فَأَنْعَم بيوم الفِطْرِ عَيْنَا إِنَّه يوم أَغَرَ من الزَّمانِ مُشَهَّرُ

وفي القصيدة أبيات مشهورة يَصِف فيها المتوكل لمّا ظهر الناس ، منها : ذَكَروا بطلعتكِ النبي قَهَلَّلُوا لمّا طَلَعْتَ من الصفوفِ وكبَّروا فلو أن مُشْتاقاً تكلَّف غير ما في وسُعِه لَسَعَى إليكَ المِنْبَرُ وقوله :

فلو أن مُشتاقاً تكلَّف غيرَ ما في وُسْعِه لَسَعَى إليك المِنْبَرُ شبيه بقول المتنبي يَمدح بَدْرَ بنَ عَمّار :

طَرِبَتْ مَراكِبُنا فَخِلْنا أَنَّها لولا حَياء عاقها رَقَصَتْ بنا لو تَعْقِلُ الشَّجِرُ التي قابلْتَها مَدَّت مُحَيِّيةً إليكَ الأَعْصُنا

ومِثْلُهُ قُولُ الفرزدقِ في مدح ِزَيْن العابدين :

يَكَادُ يُمْسِكُه عِرْفَانَ راَحَتِه رُكُنُ الْحَطِيمِ إِذَا مَا جَاءَ يَسْتَلِمُ وَيَقُولُ فَي هذا المعنى مُسْلِمُ بنُ الوليد :

لو أنَّ كَفَّا أَعْشَبَت لِسَمَاحة لَ لَبَدا براحته النَّباتُ الأَّخْضَرُ وأَخَذ المعنى أَشْجَمُ السُّلْمَي فقال:

إِنَّ أَرْضَا تَسْرِي إِلِيهَا لَو ِ اسطا عَتْ لسارت إليكَ مِنْ قَبْل ِ سَيْر لِكُ وَقَال أَبِو عَام :

لو سَعَتْ بُقْعَةٌ لِإعظام ِ نُعْمَى لَسَعَى نحوَها المكانُ الجَديبُ وأبو العلام المعري بَقولُ في قريب من ذلك : ،

مِن كُلِّ مَن لولا تَسَعَّرُ باسِه لاَّخْضَرَّ فِي يُمْنَى يديه الأَسْمَرُ

وذكر ابن ُ خِلتْكان في كلامه عن البحتري حكاية عن مَيْمُون ِ بن ِ هارون قَلَا : رأيت ُ أبا جمفر أحمد بن يَحْيَى البَلاذ ُري المؤرخ وحاله مناسكة فسألتُه فقال : كنت ُ مِن جلساء الخليفة المستمين ِ بالله فقصده الشعراء ُ ، فقال : لست ُ أَقَلْبَل ُ شِعراً مِن أَحَد إلا الله مِثْن يقول مثل قول البحتري في المتوكل :

فلو أنَّ مُشتاقاً تكلَّف فوق ما في وُسْعِه لَسَعَى إليك المِنْبَرُ قال البَلاذُري: فَرَجَعْتُ إلى داري وأتَيْتُهُ ، وقلتُ قَــد قُلْتُ فيكَ أحسنَ مما قاله البحتري في المُتَوكِّل ، فأنشَدْتُه : ولو أنّ بُرْدَ المصطفى إذ لَبِسْتَه يَظُنّ لظَنّ البُرْدُ أنكَ صاحِبُهُ وقال وقد أعطافُه ومَناكِبُهُ فقال وقد أعطافُه ومَناكِبُهُ فأعجِب الخليفة المستمين بهذا الشعر وبعث إليه بسبعة آلاف دينار. ومن الشعر أيضاً في معنى بيت البحدي قول القاسم بن حَنْبَل:

فلو أنَّ السهاء دَنَت لِمَجْدِ ومَكْرُمَةٍ دَنَت لَهُمُ السَّماءَ ويقول نـُصَيْبُ الْأصغر وهو أبو الحَبَخناء يمدح اسحاق بن الصبَاح الكيندي:

تَرَى الْمِنْبَرَ الشَّرْقيُّ يَهْتَزُ تَحْتَه إذا ما عَلاَ أعوادَه وتَكَلَّمَا ومن ذلك أيضا قول ُ أبي قام في أبي د ُليَفَ العِجْلى:

تكاد عطاياه يُجَن بُخنُونُها إذا لم يُعَوِّذُها بنِعمة طالِب تكاد مَعْانِيهُ تَهَنَّ عِراصُها فَتَرْكَبُ مِن شوق إلى كُلِّ راكب ولابن أذ يُننَة مِن أبيات :

وَكُنُ بَالبِيتِ الْعَتِيقِ أَلِمَانَةٌ والرَّكْنُ يَعْرِفُهُنَّ لَو يَتَكَلَّمُ لَو يَتَكَلَّمُ لُو كَان حَيًّا الْحَطيمُ وُجُوَهُهُنَّ وزَمْزَمُ لُو كَان حَيًّا الْحَطيمُ وُجُوهَهُنَّ وزَمْزَمُ

قلتُ في عادة الشعراء أو عَدَد منهم البَدُهُ الأبياتِ الغَزَلية . فهذا البحتري أيضاً يقول في مدح الفتح بن خاقان :

أَجِدُّكَ ، مَا يَنْفَكُ يَسْرِي لِزَيْنَبَا

خيال إذا آب الظلام تأوَّبا

وما زارني إلا وَلِمْتُ صَبابةً إليه ، وإلاّ قلتُ أهلاً ومَرْحبا أَنَا " سية ما الدر ما أَدرُ طالهُ"

أَضَرَّت بضوء البدر والبَدرُ طالعُ وقامت مقامَ البدر لمَّا تَغَيَّبا

إلى آخره .

ومِن أَشْهُرِ المَطَالِعِ الغزلية قولُ كَعَبِ بِن ِ زَهِيرٍ فِي مَدَّ النِّي عَلِيْكُ : بانت سعادٌ فقلبي اليوم مَتْبُول مُتَيَّمٌ إِثْرَهَا لَم يُفْدَ مَكْبُولُ وقولُ الخُطيئة فِي المدح :

ألاَ طَرَقَتنا بعدما هَجَدوا هِنْدُ وقد سِرْنَ خَسَا وَٱتْلَأْبَّ بِنَا نَجِدُ اللَّا عَدْ النَّايُ والبُعْدُ اللَّهِ عَدْ النَّايُ والبُعْدُ اللَّهِ عَدْ النَّايُ والبُعْدُ اللَّهِ عَنْدُ وهَنْدُ أَتَّى مِن دُونِهَا النَّايُ والبُعْدُ اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَّا عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَّ عَلَّهُ عَلَى ا

وأشهَرُ المطالع الغزلية قولُ جرير في هجاء الأخطل :

بان الخليطُ ولو طُوِّعتُ ما بانا وقَطَّعوا مِن حِبالِ الوَّصلِ أَقْرَانَا فَقَد أَمَّعَنَ جَرِيرٌ فِي الْغَزَلَ حَتَى إِنَّهُ لَمْ يَتَثَرُكُ إِلاَ أَبِياتًا قَلِيلًا لَمُجَاءُ الْأَخْطَلُ . وبعضُهُم لذلك يضع هذه القصيدة في باب الغزل .

وفي و صف البحتري لهذه البيضاء التي تنثنى شبّه "بقول بَشّارِ بن ِبُر ْدِ: وَبَيْضَاءُ الْمَحَارِجِرِ مِن مَعَدّ كَانَّ خَدِيثَهَا ثَمَـرُ الجِينانِ إذا قامت لحاجتها تَثَنَّت كَانَّ عِظامَها مِن خَيْزُرانِ • السؤال: مَن هو ( الشَّنْفَرَى صاحب لامية العرب ، منذ طفولته ؟

#### محمد نايف العرفي

مدرسة العيص - المدينة المنورة - المملكة العربية السعودية



## الشنفرَى

• الجواب: الشنفرى شاغر جاهلي من الأزد، وزع بعضهم أن الشنفرى لقبه ومعناه عظيم الشفة ، وأن اسمَه ثابت بن جابر . وهدذا غلكط في رأي البغدادي صاحب خزانة الأدب ، لأن ثابت بن جابر كان صديق الشنفرى في التلصص بمثل ما كان عمرو بن بَر "اق ، والثلاثة أعدى العد اثين في العرب، لم تلحقهم الخيل ، ولكن جرك المثل بالشنفرى فقيل : أعدى من الشنفرى . ومن العد "ثين أيضاً السدُّليك بن السلكة ، واشتهر بذلك حتى قيل في المثل : أعدى من السلك .

وذكر الأصبهاني في الأغاني أن الشنفرى أَسَرَته بنو شَبابة (وهم حَيُ مَن فَسَهُم ) وهو غلام صغير ، فلم يَزَل فيهم حتى أُسَرَت بنو سَلاَمان بن مفر ج رجلاً من فسَهُم ، ثم أَحَدَ بني شَبابة ، في فدته بنو شَبابة بالشَّنفرى ،

فكان الشنفرى في بني سكلمان يَظُنُ أنه أحدُم ، حتى نازعته ابنة الرجل الذي كان هو في حِجْره - وكان قد اتخذه ابناً . فقال لها يوماً : اغسلي رأسي يا أخسية ؛ فأنكرت أن يكون أخاها ولسطمته . فذهب مُغْضباً إلى الرجل الذي كان هو في حِجره ، وقال له : أخبرني من أنا ؟ فقال له : أنت من الأواس بن الحَجْر وليس منا . فقال الشنفرى : أما إني سأقتل منه مئة رجل بما اعتبدتموني (أي أخنتموني عبداً) . ثم إن الشنفرى لزم مئة رجل بما اعتبدتموني (أي أخنتموني عبداً) . ثم إن الشنفرى لزم وكان يُغير علي بني سكلامان على رجله فيمن تبيعه من فسَهم ، وكان يُغير عليهم وحد وكان أل الشنفرى يقتل منهم حق قتل تسعة وتسعين رجلا . ثم قسمد له في مكان أسيد بن جابر السلاماني ، ومع أسيد ابن أخيه وخازم البقمي - وكان الشنفرى قتل أخا أسيد بن جابر ، فسَرً اسيد إلى عَضُده ، وقطم الشنفرى واسروه وأخذوه إلى قومهم ، وقالوا له : أنشيد نا اختي فقال : إنما النشيد على المسرة ، فذهبت مثلا . ثم قطموا يده ، وقالوا له : أنشيد نا وقالوا له : أن نقبرك ؟ فقال :

لا تَقْبرُونِي إِنَّ قَــبْرِي نُحَرَّم عليكم ، ولكن أَبْشري أمَّ عامر ِ

إذا أحتُمِلَت رأسي وفي الرأس ِ أكثري وغُـودِر عند الْمُلْتَقَى ثمّ سائري

هنالك لا أرجو حياةً تَسُرُّني سَجِيسُ الليالي مُبْسَلاً بالحرائر

ومات الشنفرى وبَقِي عليه أن يَقْتُلُ رجلًا آخر حَق يُتَبِمَّ به المئة َ التِي حَلَمَ عليها . ولكن رجلًا من بني سَلامان مَرَّ بجمجمة الشنفرى فضربها برجله فأصابته بجرح مات منه ، فــَتَمَّ به عددُ المئة .

وقيل في سبب قتل الشنفرى غير' هذا ، والمَـر ْجِـِع ُ شرحُ المُـفَضَّليات وكتاب ُ الأغانى .

والشُّنفرى شاعر قحطاني . وجاء في صبحاح الجوهري أن الشُّنفرى اسم شاعر من الأزد . وذكر المعري في شرحه لديوان الحماسة أنه جاهلي وقال عنه إنه ابن أخت تأبَّط شراً وإنه رثى خالبَه هذا باللامية التي مطلعها :

إِنَّ بِالشِّعبِ الذي دون سَــنْع مِــا يُطَلُّ

وجاء في شرح القاموس أن اللامية المذكورة هي للشنفرى بدليل قوله منها:

فأُسْقِنيها يا سوادَ بنَ عمروٍ إن جسمي بعد خالي لَخَلُ

ويقول التبريزي في شرحه للحياسة إن اللامية لخلف الأحمر وقيل لتأبسط شرًا وقيل لابن اخته . واستدل بعضهم على صحـة القول الأول ببيت من اللاممة وهو :

خَبَرُ مِا نابنا مُصْمَيْلٌ دَقّ حتى دقّ فيه الأُجلّ

في تفسيرات لا مجال لذكرهـا . واستدل غيرُهم على غير ذلك ، فيما يطول شرحه .

ومطلع لامية المرب للشنفرى :

أقيموا بني قومي صدور مطيّم فإني إلى قوم سواكم لأمنيل

## السؤال : من قائل هذه الأبيات :

قــل للخليفــة إنني حي أراك بكــل باس من ذا يكون أبا نواس ك إن حبست أبا أنواس إن أنت لم تَرْفَع بــه رأساً ، هديت ، قنيصف راس ملال زخور نادر المن المناه ال

\*

### أبو نواس

• الجواب ؛ هذه الأبيات ، كما هو واضح ، للشاعر العباسي أبي نـُواس ، من أبيات قالها يعاتب الأمين بن الرشيد . ولهذه الأبيات وغير ها حكاية "في الأصل . وهي أن أبا نواس دَخل إلى أحد الجالس وعليه دُرَّاعة و وَشْي كوفي وقلكنشو و آهي من حياته لأن العلة كانت قد بلغت به . فسأله بعضهم عن سبب ذلك اللباس الفاخر فقال : أمر الرشيد الكسائي النحوي أن يختلف إلى مُحَمَد الأمين بعدما و لا"

أبوه العهد لبُعَكَمَّهَ النحوَ واللغـــة وأمَرَه أن يُحْضِرَني معه لأنشدَ محمداً الشعرَ النادرَ وأُحَدَّثُه بغريب الحكايات فكنت ُ أَفْعل . وحدث أن جَـزَى بين الأمين وخادم له كلامٌ غَـضِب منه الأمين ، فقال : يا أبا نواس : أهج هذا الخادم ابن اللُّنيمة . فقلُت : نعم يا سيدي . ولكن قُلُت في نفسي : قد وقمت ُ في بلية ، إن هَجَو ْت ُ الحَسادمَ خِفت ُ أن يَغْتَابَني عند الرشيد بشيء يكون منه قتلي ، وإن لم أف عل خيفت الأمين أن يَقتُلني. فانصرفت من عند الأمين على أنَّ أَهْجُو َ الخادم ، وغُبت ُ أياماً ولم أرْجِــَـع. وجاءني الكسائي وقال لي : وَيُلْسَكُ إِن مُحَمَّداً الأمينَ يَتُهدُّدُكُ بِالقَتْلَ إِن لَم تَهْجُ الخادم . فقلت للكسائي : يا أبا الحسن ، ما يَحتال لي في هذا غير ك . فقال : أنا صَائرٌ ۚ إليه ومُصْلِحٌ بينه وبين الخادم. فإن أصلحت ُ أخبرتُهُ أنني لقيتُكُ الساعة مُنصَرِفًا من دار ِ العَبَّاسِ بن ِ موسى الهادي ، وأخبرتُ أنَّ العباسَ كان قد لقييَكُ بعد خروجك من عندنا فأخذكَ أسيرًا ، ومضى بك إلى منزله ، ولم يَدَعْكُ إلا" في هـذا اليوم . وإن الأمين سَيبْعَث إليك فيُحْضِر لُك من منزلك ، فلا تبارحه . فمضى الكِسائي وأصلح بين الأمين والخادم ، وخبَّره عن حكايتي مع العباس . فبعث الأمينُ في طلبي َ، فصر ْتُ إليه ، وقلت له كما قال الكسائي. ثم قلت له : بَلَّغني أنك تُهُدُّني بالقتل! فقال : نعم . ومــا الذي قلتَه من الشمر ِ لمَّا بَلَـمَـكُ ۖ أَني تَهَـدُ دُتـُكَ بالقتل ؟ فقلت على الفور:

بيك أُستَجيرُ من الرَّدَى وأُعنُوذُ مِن سَطَواتِ باسِكُ وحياةِ راسِكُ وحياةِ راسِكُ من ذا يكون أبا نواسِكَ إن قتلت أبا نواسِكُ مَن ذا يكون أبا نواسِكَ إن قتلت أبا نواسِكُ فَتَبَسَّم الأمينُ وقال: يا غلام ، إذهب إلى فلان الخادم وقل له: ابعث في بالتَّختِ الذي بَعثت به البارحة سيدتي أمْ جعفر (والتختُ وعاءُ فيه ثياب

وكُسُوة ) . فذهب الغلامُ وجاء بالتخت فدفعه لي ، وانصرفتُ ووَجَدُت فيه ثـَوْبُيَ ْ وَسَنْي ِ ، هذا أحدُهما ، والآخرُ بِعِته لمّا احتجتُ إلى ثـَمَنه ، وفيه هذه الدُّرُّاعة والقَلَـنُسُوة .

ويُقال إن أبا نواس قال يعاتب الأمينَ في هذه الحادثة :

أفسل للخليفة إنني حسن أراك بكل ناس من ذا يكون أبا نواسك إن حبست أبا نواس أقصيت ويست أبا نواس أقصيت ويسيته وليعهد بك غير ناسي قد كُنْتُ آمُلُ غير ذا لو كنت تُنْصِفُ في القياس إن أنت لم تَرْفَعْ به رأسا، هديت، فنصف راس

وكان أبو نواس يُتسّهم بالزندقـــة أو الثنوية ، وشهدوا عليه بذلك فحبسه الأمين ، فقال وهو في الحبس :

يا رَب إن القوم قد ظلموني وبلا اقتراف مُعَطِّل حبسوني وإلى الجحود بما عليه طويتي بالزور والبهتان قد نسبوني إلى آخر الأبيات.

فبلفت أبياته المأمون فقال : والله ِ لَأَنْ لَحِيْقَتُهُ لَأَعْشِيَنَـُهُ . فَهَاتَ أَبُو نُواسَ قبل دخول المأمون بغداد .

#### • السؤال: هذان البيتان:

رأت قمرَ الساء فذكرتني ليالي وصلها بالرقمتين كلانا ناظر قمدرا ولكن رأيت بعينها ورأت بعيني للقاضي الفاضل. فهاذا يعني بقوله (رأيت بعينها ورأت بعيني)، وأين موقع الرقمتين؟

قائد عبد الله ثابت الأصبحي الشعبة عثان - عدن - جمورية المن الشعبة



### القاضى عياض

• الجواب: ذكرتُ الجوابَ عن هذين البيتين في مناسبة سابقة ، وهما للقاضي عياض وليس للقاضي الفاضل ، والمعنى مطروق عند كثير من الشعراء ، أمّا قولُه : رأيتُ بعينها ورأت بعيني ، فهو موضع الشاهد في البيتين ، وفي تفسيره اختلف المفسرون ، حتى إنهم ألفوا كتاباً برأسِه لشرح أقوال المفسرين ، ولعرض ابن هشام في مغني اللبيب للتفسير فقال ولدي " نسخة من هذا الكتاب ، وتعرض ابن هشام في مغني اللبيب للتفسير فقال إن بعض المتصوفة يرى في البيت إشارة " من إشارات الفناء والبقاء وو حدة ق

الوجود . وقال إنَّ الأدباء يرون أن القولَ من مبالغة ِ الحبين ، فادَّعَى القائلُ أَن القمرَ المعلوم قمرُ مجازي " بالنسبة ِ إليها وهي القمر الحقيقي لأنها أكمل بهاء ، كما قال ابنُ النحاس :

لا يَدَّعي قَمرُ لِو جُهيكَ نِسْبةً فَأَخَافُ أَنْ يَسُودَ وَجِهُ الْمُدَّعي والشمسُ لُو عَلِمت بأَنك دونها هَبَطَتْ إليكَ من الحلّ الارفع

وعلى كُلُّ فالمعنى في قول القاضي عياض أنه رأى قمراً وهي رأت قمراً ، والقمرُ الذي رأتهُ هي هو القمرُ الحقيقي إلا أنتها رأته بعيني أي إنه قمر عجازي لا يُعاد لُها لأنها هي القمرُ الحقيقي ، ورأيت أنا قمراً وهو المحبوبة إلا أني رأيتُه بعينها أي إنه قسر حقيقي لأنها كانت تنظر إلى القمر الكوكب . ومها قيل أيضاً إن القمر الحقيقي انطبع في صفاء وجهها كا قبل :

وإذا نظرتَ إلى محاسن وجهه أَلفيتَ وَجْهَكَ فِي سَناه عَريقا ومن كلام سلطان العاشقين ابن الفارض في التائية الكبرى:

فلم تَهُوَ نِي مَا لَم تَكُن بِي فَانَيَا وَلَم تَفْنَ مَا لَا تُجْتَلَى فَيكُ صُورَتِي ويقول القاضى الفاضل:

تراءت ومرآةُ السهاء صقيلةُ فأثَّر فيها وجهيها صُورةُ البدرِ وقال الخيفاجي:

ولاحت عليها حَلْيُها وعُقُودُها فَأَثَّىر فيها صورةُ الأَنْجُمِ الزُّهْرِ النُّهْرِ أَمَّا الرقمتان فها روضتان بناحية الصُّمّان أكثرَ الشعراء من ذِ كُثْرِهِما ، والصَّمّان موضع بِعالج وهي مواضعُ متواصلة وفيها جبالُ يتصل أعلاهـا

بالدهناء ويتسع اتساعاً كبيراً حتى إنه يحيط بأكثر أرض العرب.

ومن التفسيرات البسيطة لمعنى البيت الثاني تفسير" لبطرس البستاني في قاموس ( محيط المحيط ) فهو يقول ما معناه : إن هناك قمرين وهما قمر السهاء الذي كانت تنظر إليه ، وقمر وجهها الذي كان هو ينظر إليه ولا يخفى أن القمر الذي كانت تنظر إليه هو القمر الحقيقي ، وأن وجهها الذي كان هو ينظر إليه هو القمر المجازي . ولكنه ادَّعى المكس بحسب رأيه ، وهو أن ينظر إليه هو القمر الحقيقي وقمر السهاء هو القمر المجازي ، فيكون وهو ينظر وجهها هو القمر الحقيقي ، كأنها رأت القمر المجازى بحسب دعواه ، وهي رأت ، وهي تنظر إلى القمر الحقيقي ، كأنها رأت القمر المجازى بحسب دعواه هو .

وقد ذكر الشعراء أمثلة عن ذلك ، كنا ذكرناها في مناسبة سابقة ، فلا حاجة إلى ذكرها الآن .



#### • السؤال: من القائل وما المناسبة:

أَمَرْتُهُمُ أمري بِمُنْعَرَج اللَّوٰى

فلم يَستبينوا الرُّشدَ إلاَّ صُحَى الغدِ با بكر عمر المراسي الخرطوم – السودان

\*

### دريد بن الصمة

• الجواب: هذا البيت مشهور ، وهو لدريد بن الصيّمة في رئاء أخيه عبدالله بن الصمة وكان قد قيل في يوم من أيام العرب معروف باسم يوم الليّوى غزا فيه عبد الله غطفان وساق أموالهم ، ومضى بها ؟ وكان معه أخوه دريد فنصحه بأن يُبعيد عن القوم ويَنْجُو بالأموال ، وإلا فإن غطفان ستُغير عليه لتستخلص أموالها ، فلم ينتصح عبد الله بذلك ونسر لل بجاعته ونحر وأكل هو ومن معه . فسلم به القوم بيمنْ عَرَ اللوى واقتتاوا وقسُل عبد الله ، ونجا أخوه دريد بأعجوبة ، فلمّا عَرَف دريد عوت أخيه قسال قصدت مرثيه بها ومطلعها :

أَرَثُ جديدُ الحبل من أمٌ مَعْبَد بعاقبة وأخلفت كُلَ موعد وأم معبد امرأة دريد ، طلقة الأنها لانها كانت تعاقبه لكثرة جزَعه على أخيه ، وكانت تنصفر من شأنه وتسَبُه ، فقال القصيدة . وكان لعبد الله ثلاثة أسماء وهي عبد الله وخالد ومعبد ، وثلاث كنى وهي أبو فسرعان وأبو ذ فافة وأبو وفاء . وله اسم رابع وهو عارض ؛ وذكر درريد ثلاثة أسماء منها في هذه القصيدة ، فهو يقول :

أعاذِلَ إِن الرُّزْءَ أمثـالُ خالدٍ

ولا رُزْء مما أهلك المرة عن يَــــدِ

نَصَحْتُ لعارضٍ وأصحابِ عارضٍ

ورَ هُطِ بني السوداء والقومُ شُهَّدي

فإن يَــكُ عبدُ الله خَلَّى مكانَه

فلم يَكُ وقيَّافًا ولا طائشَ اليَدِ

ويقول عن نصيحته لأخيه عبد الله وعَدَم إصغاء عبد الله لها في مُنْعَرَجَ اللَّهُ لها في مُنْعَرَجَ اللَّواٰى :

أَمَرْتُهُمُ أمري بِيمُنْعَرَج اللوى

فلم يَستبينوا الرشدَ إلاّ صُحَى الغَد

أي إنهم غَـفَاوا ، فأخَذهم أعداؤُهم في اليوم الثاني ، ويقول :

فلمّا عَصَوْني كنتُ منهم وقد أرى عَوايَتَهم أو أنني غـــيرُ مُهْتَد

وعَدَّد دريدُ في هذه القصيدة مناقب أخيه في حياته ، ومن جملتها أو في مُقَدَّمتها الشجاعة والصدق والكرم ، وفي الصدق يقول عنه :

وَطَيَّب نفسي أَنني لم أَقدُلُ له كَذَبْتَ ولم أَنْجَلُ بما ملكت يَدِي وَطَيَّب نفسي أَنني لم أَقدُلُ له كَذَبْتَ ، من ذلك مثلاً قولُ الخنساء: وطَيَّب نفسي أنني لم أقلل له كذبت ، ولم أَبْخَلُ عليه بماليا

ودُرَيْد بنُ الصّبة شاعر فارس ، جعله ابنُ سلام أولَ شعراء الفرسان ، وكان أطولَ الشعراء الفرسان غزواً وأبعديم أثراً وأكثرَم ظفراً . أدرك الإسلام ولم يُستُلِم، وخرج مع قومه بني جُنشَم يوم حُنيَن مظاهراً للمشركين، وكان قد أسن ولا فائدة منه في الحرب ، ولكنهم أخذوه معهم ليستنيروا برأيه وقنتيل يومئذ وهو مشرك .

وتُعَدَّ قصيدة ُ دريد بن الصمة التي منها البيت ُ المسئول ُ عنه من جملة ِ القصائد المنتقيات وهي للمسيَّب بن عَلَسَ والمُرَقِّشِ الأصغر والمتلسِّ وعُروة َ بن الورد والمهلمِل بن ربيعة ودريد بن الصمة والمتنخل الهُذَ لي . وكنت في حلقة سابقة ذكرت تفصيلات أخرى عن هذا البيت المسئول عنه.



• السؤال: ما هي القصيدة التي يتكرر فيها لفظ الخال؟

رحمة جبارة رحمة بربر – جمهورية السودان

\*

## بطرس كرامه

• الجواب: لَمَلُ السائلَ الكريمَ يقصد بذلك قصيدة لبطرس كرامة ، ينتهي كُلُ بيت منها بكلمة الخال ، وتقع في خمسة وعشرين بيتا ، ومطلعها :

أَمِن خَدُّهَا الوَرْدِيِّ أَفْتَنَكَ الخَالُ فَسَحَّ من الأَجْفانِ مَدْمَعُك الخَالُ

ويقول بعد ذلك :

وَأُوْمَضَ بَرْقُ مِن نُحَيًّا جَمَالُمُا

لِعَينيكَ أم مِن تَغْر ها أوْمَص الخالُ

رَعَى اللهُ ذَيَّاكَ القوامَ وإن يَكُن تَلاَعَبَ فِي أَعْطَافِهِ التِيهُ والحَالُ

ويثه ِ هاتيكَ الجُفُونُ فَإِنَّهَا عَلَى الفَتكِ يهواها أخو العِشْقِ والحالُ

مَهاةٌ بأُمَّى أَفتديها ووالدي وإن لام عَيِّي الطَّيِّبُ الأصلِ والخالُ والخالُ

فالحال ُ حتى الآن معناه بالترتيب الشامة والسحاب والبرق والخيلاء والحكلي من العيشش ، وأخو الأم . ثم يقول :

أَرَتُنَا كَثيبًا فُوقَــه خَيْزُراَنَةُ لَا الخيزرانةُ والحالُ لِيروحِيَ تلك الخيزرانةُ والحالُ

عَلائِلُها والدُّرُّ أضحى بيجيدِها نسيجان دِيباجُ الْملاحة والحالُ

ولمَّا تَوَلَّى طَرْفُهَا كُلَّ مُهْجة على قَدِّها مِن فَرْعِهـا عُقِد الحالُ

إذا فَتَكَتُ أَهُـٰلُ الجمالِ فإنما لله الله الله وي المُلكُ والحالُ والحالُ

ولیس الهوی إلا المروءة والوفا ولیس له إلا امرؤ ماجد خال فالحال هنا معناه الأكمة والثوبُ الناعم واللواء والخلافة والسمحُ الكريم . ويقول أيضًا :

وكم يَدُّعِي بالحُبُّ مَن ليس أهلُه

وَهَيْهَاتِ أَيْنَ الْحُبُّ وَالْأَحْمَقِ الْحَالُ

مُعَذَّبتي لا تَجْحَدي الحُبُّ بيننا

لِمَا أَتْهُمَ الواشي فإني الفتى الخالُ

ولي شيمة طابت ثناء وعِفَّةً

تُصاحِبُني حتى يُصاحِبَني الخالُ

سَلِي عن غَرامي كُلٌّ مَن يَعْرِفُ الْمُوكى

تَرَيْ أَنْنِي رَبُّ الصَّبابةِ والخـــالُ

ولا تَسْمَعي قولَ العَذُولِ فإنـــه

لقد ساء فينا ظَنُّه السُّوءُ والخالُ

فالخال هنـــا معناه انضعيف ُ القلب والبريء ، والكفن وصاحب الشيء والتوهم . ويقول في آخر القصيدة :

بِعَيْشِكَ إِن جَنْتَ الشَّامَ فَعُجُ إِلَى مَهَبُّ الصَّبا الغَرْبي يَعِنُّ لكَ الخالُ

وسَلَّم بأشواقي على مَرْبَع عَفا كأن َّ رُباهُ بَعْدَنا الأَقْفَرُ الخــالُ

وإن ناشدَتُكَ الغِيدُ عني فقل على عُهودِ الهَـوَى فهو المحافِظ والخـالُ

وإن قُلْنَ هـل سام التصبرَ بعدنا فَقُلْ صَبْرُه وَلَّـى وَفَرْطُ الجوى خالُ

لكُلِّ جِمَاحِ إِن تَمَـادى شَكيمة ۗ ولكن جَمَاحُ الدهرِ ليس له خالُ ولكن جَمَاحُ الدهرِ ليس له خالُ

ومعنى الحال هنا الجبل العظيم والذي لا أنيسَ به ورعاية الذمـــام والمقيم الملازم واللجام .

وكنت ُ ذكرت ُ في حلقة سابقة أبياتاً أخرى عن كلمة الحال لشاعر آخر . وتوجد قصيدة مبنية على كلمة العين في آخر كُلُّ بيت لابن فارس مطلعها :

يا دارَ سُعْدَى بِذاتِ الضَّالِ مِن إضمرِ

سقاكِ صوبُ حياً مِن واكفِ العَيْنِ

والعَيْن هنا سَحابُ ينشأ من قبِبَلِ القبِئلة . ويقول في آخِيرِها :

والمُجْمَلُ المُجْتَبَى تُغْنِي فوائدُه حُقّاظه عن كتابِ الجيم والعَينِ

وكتاب المُجْمَل لابن فارس ، وكتاب الجيم لأبي عمرو اسحاق بن مراد الشيباني الكُوفاني وكتاب العين للخليل بن أحمد .

وتوجد قصيدة طويلة مبنية على كلمة (غَـرَ ْبِ) في نهاية كُـلُ " بيت للعلامة درويش الطالوي ، مطلعها :

أَمِنْ رسم دار كاد يُشجيك عَرْبُه نَزَحْتَ زَكِيَّ الدَّمْعِ إِذْ سَالَ غَرْبُهُ

ويقول في آخرها :

فَدُونَكُمُ الازلِتَ تَسْمُو إلى العُلا

مدى الدهر ما حَبُّ سَقِّي الدارَ عَرْيهُ

وقد سبق أن تحدثنا عن قصيدة الشاعر بطرس كرامة في الجزء الثاني من « قول على قول ».

وفي كتاب الصناعتين لأبي هلال العسكري قصيدة قافيتها خال والخال والخالي أنشدها ثعلب ، مطلعها :

أَتَعْرِفِ أَطْلَالًا شَجَوْنِكَ بَالْحَالِ وَعَيْشَ لِيالَ كَانِ فِي الزَّمْنِ الْحَالِي ليالِيَ رَيْعانُ الشبابِ مُسَلَّط عليّ بعِصيان الإمـــارة والحال والحال هنا صاحب المال .

ويقول فسها:

وإذ أنا خِدْنُ لِلْغُويُّ أخيالصُّبا وللمَررِح الذَّيَّالِ واللهورِ والخال والخال هنا ذو الخنيكاء المتكبّر :

ا ويقتادني ظبي رخيم دَلاله كما اقتاد مهرًا حين يالفه الخالي والحالي هو الذي يقطع الخـَـلا ً وهو النبات الرطب .

إلى آخر القصيدة .

# السؤال : من قائل مذا البيت وفي أية مناسبة :

الموتُ بابُ وكُلُّ الناس يَدْخُلُه فليت شعريَ بعد البابِ ما الدارُ عمود محمد حلبي الجليل الأعلى – صفد

¥

## أبو العتاهية

هذا البيت لأبي العتاهية ، من بيتين في ديوانه وهما :

الموتُ بابُ وكُلُّ الناسِ داخِلُه ياليتَ شِعْرِيَ بعد البابِ ما الدارُ الدارُ جَنَّةُ خُلْدِ إِن عَمِلْتَ بما يُرْضي الإلهُ وإن قَصَّرْتَ فالنارُ

وقد رأيت في ديوان مطبوع لأبي العتاهية حكاية عن هذين البيتين وهي أن بمضَهم حدَّث قال: أجتمع الحُلفاء الراشدون ، فقال أبو بكر:

الموتُ باب وكُلُّ الناسِ تَدْخُلُه يا ليتَ شعْرِيَ بعد البابِ ما الدارُ

فأجازَ ، عُمَرُ بنُ الخطاب بقوله :

الدارُ دارُ نعيم إن عَمِلْتَ بما يُرضي الإلهُ وإن خالفتَ فالنارُ فأجازه عثمانُ من عثمان بقوله :

هما تَحَلَّان ِ مَا لَلنَاسِ غيرُهما فَأَنْظُر لنَفْسِكُ أَيَّ الدَّارِ تَخْتَارُ فأجازه عليَّ بنُ أبي طالب بقوله :

ما لِلعِبادِ سوى الفِردوسِ إِنْ عَمِلُوا

وإن هَفُواً هَفُوةً فالرَّبُّ غَفَّارُ وأكثر العرب في أشعارهم من ذكر الموت لا محسالة ، وأبرزهم في ذلك أبو المتاهية ؛ ومن قوله مثلا :

تَعَلَّقتُ بَآمـالِ طُوالِ أَيِّ آمالِ وَأَقبَلتُ عَلَى الدنيا مُلِحًّا أَيَّ إقبالِ أَيْ وَلِمَالِ أَيْ وَلِمَالِ أَيْ هَــذا تجهَّزُ لفراق الأهــلِ والمالِ فلا بُدّ من الموتِ على حالٍ من الحالِ وقوله أيضا من أبيات :

سيصير المرة يوما جسداً ما فيه رُوحُ بين عَيْنَي كُلِّ حَي عَلَمُ الموت يَلوحُ نُحْ على نفسك يا مسكينُ إن كنت تنوحُ لَتَمُوتَن وإن عُرِّت ما عُرِّ نـوحُ لَتَمُوتَن وإن عُرِّت ما عُرِّ نـوحُ

السؤال: من قائل هذا البيت وما المناسبة وما هي الأبيات الآخرى:
 فلو فَهِم الناسُ التلاقي وحُسنَه لَحُبِّب مِن أَجْل التلاقي التفرقُ عبد الرحمن العبدالله العصيمي الرياض – المملكة العربية السعودية



### البحتري

الجواب : هــذا البيت للشاعر البحتري من مُقدَّمي شعراء الدولة
 العباسية ، وهو من قصيدة يمدح بها المعتز بالله ويستوهيب خاتماً ، مطلعها :

بِوِدِّيَ لُو يَهْوَى الْعَذُولُ وَيَعْشَقُ فَيَعْلَمَ أَسْبَابَ الْهُوى كَيْفَ تَعْلَقُ

ويقول قبل البيت ِ المسئول ِ عنه :

وقد ضَّمَنا وَشُكَ التلاقي وَلَقَنا عِناقُ عَلى أَعِناقِنَا مَّ ضَيِّقُ فلم تَرَ إِلاَّ مُغْسِراً عِن صَبابة بِشكوى وإلاَّ عَبْرَةً تَتَرَقُرَقُ فلو فَهِم الناسُ التلاقي وحسنَه لَخُسِّ مِن أَجلِ التلاقي التَّفَرُّقُ و في معنى بيت ِ البحتري قول ُ أبي تمـّام :

وليست فَرْخَةُ الأَوْباتِ إِلاّ عِوقوفٍ عِلى تَرَح الوَداعِ ومنه قولُ الشاعر :

ليس عندي سُخْطُ النَّوَى بعظيم فيه غَمُّ وفيه كَشْفُ عُمُوم ِ مَن يكُن يَكُرَهُ الفِراقَ فإني أَشْتَهيه لِلذَّةِ التسليمِ إنَّ فيه اعتناقةً لِوَداع وانتظارَ اعتناقة لَقُدُوم ِ ومنه كذلك:

آهِ مِن حَرَّ دَمْعةِ المُشتاق ما أَلَدُّ البكاءَ عند الفراق ِ لَوَ مِن حَرَّ دَمْعةِ المُشتاق ما أَلَدُّ البكاء عند التلاقي لَذَّةُ الدَّمعِ عند بَيْنِ حبيبٍ كَعِناقِ الحبيبِ عند التلاقي

وعَبَّر أَبُو الحَسن الباخَرُ زي عن تمني الفراق ليكون له التلاقي بقوله :

ولكم تمنّيت الفراق مغالِطاً واحتلتُ في استثار عَرس ودادي وطَمِعتُ منها في الفراق لأنها تُبنّى الأمورُ على خلاف مرادي ويقول أحمد بن محمد بن عبد ربه:

فَرَرت من اللقاء إلى الفِراق فحسبي ما لَقِيت وما أَلاَقِي فيا بَرُدَ اللقاء على فؤادي أجراني اليومَ من حرّ الفراق. السؤال: من القائل وما المناسبة:

بَكَيتُ كَا يبكي الحزينُ صَبابـــةً

وذُبْتُ مِن الحُزنِ المُبَرِّحِ والجُهُد

وقــــد زَعموا أن المُحِبُّ إذا دنا

يَمَلُّ وأَنَّ النَّايَ يَشْفِي من الوَجدِ العَيدُ محد

حي الخريقات – آسفي – المغرب

\*

عبدالله بن الدمينة

• الجواب : هذان البيتان من جملة أبيات غزلية مشهورة هي :

ألاً ياصبا نجدٍ متى ِهجْتِ مِن نجدِ

لقد زادني مَسْراكِ وَجُداً على وَجُد

أَإِن هَتَفت ورقاء في رَوْنقِ الضحى على فَنَن يَغض النباتِ من الرَّنْـدِ

بَكيتَ كَا يبكي الوليـدُ ولم تكن

َجليداً وأبديتَ الذي لم تكن تُبْدي

وقد زَعَمُوا أَنَّ المُحِبُّ إِذَا دَنَا يَمَلُ وَأَنَّ النَّايَ يَشْفِي مِن الوَجْدِ

بِكُلِّ تداوَيننا فلم يُشْفَ ما بنا

على ذاك تُربُ الدار خير من البعدِ

على أنَّ أُورْبَ الدار ليس بنافع

إذا كان مَن تهواه ليس بذي عَهْـدِ

وأورد أبر تمام هـذه الأبيات على هذه الصورة في حماسته ونسَبها إلى عَبُد الله بن الدُمَيْنة الحَـُنْعَمي ، ونسبها غيرُه إليه . ووجدت في الأغاني في معرض حكاية عن إبليس وابراهيم المَـوْصلي أن هذه الأبيات جميعها ليزيد ابن الطّنْشُريّة . ثم و جَدْتُ الأبيات جميعها منسوبة إلى مجنون ليلى من قصيدة طويلة أولها :

خليلَيّ مُرّا بي على الأبرق الفَردِ

وَعَهْدٍ بليلي حَبَّذَا ذَاكَ مِن عَهْدِ

ومنها الأبيات الأخرى :

وأصبحتُ قد قَضَّيتُ كُلُّ لُبانـةٍ

يهامية واشتاق قلبي إلى نجد

إذا وَعَدت زاد الهوى لانتظارها وإن تَبْخِلَت بالوعدِ مُتُ على الوعدِ

وإنْ قَرُبت دارْ بكيتُ وإن نات

كَلِفْت فلا للقرب أسلو ولا البعـد

أحِن إلى نجدٍ وطيبِ ترابه وأرواحِه إن كان نجدُ على العهدي

إلى آخره .

ورأيت في بعض كتب الأدب أن العباس بن الأحنف كان إذا سميع أبيات عبد الله بن الدمينة : ألا يا صبا نجد متى هجت من نجد ... يطرب طربا شديداً . قال اسحاق بن ابراهيم الموصلي : جاءني العباس بن الأحنف يوما فانشدت أبيات ابن الدمينة ، فتايل وترزئع وطرب ، وتقدام إلى عمود هناك وقال : أنطح هذا العمود برأسي من حسن هذا الشعر .

ومن الأبيات الواردة عن مجنون ليلي قوله :

أإن هتفت ورقاء في رونق الضحى

على فَنَن يَ غَضٌّ النبات من الرند

بكيت كا يبكي الوليد ولم تكن

جليداً وأبْديتَ الذي لم تكن تبدي

ويكاثر مجنون ليلي من ذكر نجد .

#### • السؤال: من هو تأبط شر ًا ؟

حسين علي حسين الكمبي الر'فاع الشرقي – البحرين

\*

## تأبط شرّا

• الجواب؛ تأبيط شراً لقب غلب على أحد شعراء الجاهلية الصعاليك واسمه ثابت بن سُفيان الفهمي من قيس عيلان و كُنيتُه أبو زهير. وفي تلقيبه بتأبط شراً أربعة أقوال: أحدُها وهو المشهور أنه تأبط سيفاً وخرج به ، فقيل لأمه: أين هو ؟ فقالت: لا أدري ، تأبط شراً وخرج . والثاني أن أمّه قالت له في زمن الكمأة: ألا ترى غلمان الحي يجتنون الكمأة لأهلهم فيروحون بها ؟ فقال لهما: أعطيني جرابك حتى أجتني لك فيه ! فأعطته الجراب . فملاه بالأفاعي مين أكبر ما قدر عليه وأتى بها متأبطاً له وألقاه بين يديها . ففتحته فسعت الأفاعي بين يديها في بيتها هو ثبت هربا وخرجت منه . يديها . ففتحته فسعت الأفاعي بين يديها في بيتها هو ثبت هربا وخرجت منه . فقال لها نساء الحي : ماذا كان الذي تأبيط ثابت اليوم ؟ فقالت : تأبط شراً . والثالث أنسه رأى كبشا في الصحراء فاحتمله تحت إبطه ، فجعل يبول طول الطريق عليه . فلما قريب من الحي "شقيل عليسه فرمى به فإذا

هو الغول . فقال له قومه : بم تأبطت يا ثابت ؟ فأخبرهم فقالوا : لقد تأبط شراً . والوابع أنه أتى أمه بالغول فألقاها بين يديها . فسئلت أمّه عما كان متأبطا ، فقالت : تأبط شراً ، فلزمه اللقب . وفي الأغاني أنه سمّي تأبط شراً لأنه لقي الغول في ليلة ظلماء في موضع يقال له رَحَى بيطان في بلاد همُذَيل، فأخذت الغول عليه الطريق ، فلم يَزَل بها حتى قتلها وبات عليها ، فلما أصبح حَمَلها تحت إبطه وجاء بها إلى أصحابه . فقالوا له : لقد تأبطت شراً ، فقال في ذلك :

تابط شراً ثم راح أو اغتدى يوائم ُغنماً أو بسيفٍ على ذُخلِ وقال أيضاً:

ألا من مُبْلِغُ فِتيانَ فهم عا لاقيتُ عند رَحى بطان وأني قدد لقيت الغول تهوي بسهب كالصحيفة صحصحان فقلتُ لها كلانا نِضو أنن أخو سفر فَخَلِّي لي مكاني فقدت شدَّة نحوي فأهوى لها كفي بمصقول يماني إلى آخره...

وكان تأبط شراً أعدى ذي رجلين وذي ساقين وذي عينين، وكان إذا جاع لم تقم له قائمة ، فكان ينظر إلى الظباء فينتقي على نظره أسمنها ثم يجري خلفه فلا يفوت حتى يأخنذه . وجاء في كتاب الأغاني حكايات عن غروات تأبط شراً وغاراته ، لا محل لذكرها هنا . وإنما نذكر منها حكاية واحدة . فقد لقي تأبط شراً ذات يوم رجلا من ثقيف يقال له أبو وهب كان جبانا أهوج وعليه حناة " جيدة . فقال أبو وهب لتأبط شراً : بم تغلب الرجال يا ثابت ، وأنت كا أرى دميم ضئيل ؟ فقال : باسمي ، إنما أقول ساعة ما ألقى

الرجل: أنا تأبط شراً فينخلع قلبه حتى أنال منه ما أردت. فقال له الثقفي: هل لك أن تبيمني اسمك ؟ قال: نعم. فأعطاه حُلُثته وكنيتَه وهي أبو وهب وأخذ منه اسمَه وطيمْرَيْهُ. فقال تأبط شراً يخاطب زوجة الثقفى:

ألا هل أتى الحسناة أن حليلَها تأبط شراً واكتنيتُ أبا وهب فَهَبُهُ تسمَّى أسمي وسُمِّيتُ باسمه فأين له صبري على معظم الخَطْب وأين له باسُ كباسي وسوْرتي وأين له في كلَّ فادحة قلبي وذكر أبو تمام في حماسته أشعاراً له في أربعة مواضع ، منها قولُه :

إذا المرة لم يحتل وقد جد جده أضاع وقاسى أمرَه وهو مُدْبِيرُ ولكَنْ أخو الحزمِ الذي ليس نازلاً به الخطب إلاَّ وهو للقصد مُبصِرُ فذاك قريعُ الدهرِ ما عاش حُوَّلُ إذا سُدَّ منه مُنْخيرٌ جاش مَنْخيرُ



## السؤال : من القائل وما المناسبة :

رأيتُ النفسَ تَكْرَه ما لديها وتَطْلُب كُلُّ مُمْتَنِع عليها عليها محد الهادي الصاوي عطة الكريب - تونس

\*

## أبو العتاهية

• الجواب : هذا البيت لأبي المتاهية ، ومعه بيت آخر :

رأيتُ النفسَ تُحقِر ما لَدَيْها وتَطْلُب كُلَّ مُمْتَنِع عليها فإن طاوعت حرصك كنت عبدا لِكُلُّ دَنيشة تدعو إليها ومن أقوال أبي العتاهية أيضاً:

أطعت مطامعي فأستعبدتني ولو أني قَنِعت لكُنت مُحـرًا وهو يقول أيضا في ذم الطمع:

أرَى الدنيا لمن هي في يَدَيْه عَذاباً كُلَّمَا كُثُرَت لديهِ تُهِينَ الْمُكرِمِينَ لها بِصُغْرِ وتُكْرِمُ كُلَّ مَن هانت عليه أَن الْمُكرِمِينَ لها بِصُغْرِ وتُكْرِمُ كُلَّ مَن هانت عليه إذا استغنيت عن شيء فدعه وخذ ما أنت تُعْتاجُ إليه والغريبُ في أمر أبي المتاهية أنه كان من أحرص الناس على الدنيا ، ومع ذلك فهو القائل:

إذا المرف لم يُعْتِق من المال ِ نفسَه تَمَلَّكه المالُ الذي هو مالِكُهُ الله إنّا مالي الذي أنا تُمنْفِق وليس لِي المالُ الذي أنا تاركُهُ والمعنى هنا شبيه المعنى الذي ورَد في الأبيات السابقة . ولعل أبا العتاهية كان يقول ذلك بعد أن زَهِد في الدنيا .



## • السؤال: من قائل هذه الأبيات وما المناسبة:

فواللهِ ثم اللهِ إِني لَدائـــبُ أَفَكُر ما ذَنبي إليها وأعجبُ وواللهِ ما أدري علامَ قتلتني وأيَّ أموري فيكِ ياليلَ أركبُ أَقْطع حبلَ الوصل فالموتُ دونَه أم أشرَب رَنقا منكم ليس يُشرَبُ أم أهرُب حتى لا أرى لي مجاوراً أم أصنع ماذا أم أبوح فأُغلَبُ فأيتُهما يا ليلَ ما تَرْتَضينَه فإني لمَظلــومُ وإني لمُغتِبُ أييس العفيفي الناصرة

\*

# مجنون ليلى

• الجواب: هذه الأبيات لمجنون ليلى أو مجنون بني عامر وهو قيس بن الملوح بن مُزاحِم من بني عامر بن صَعْصَعة ، وتتُو ُفتَي في آخر دولة بني أمية ، وكانت صاحبته ليلى بنت سعد العامرية وفي بعض الكتب بيتان

آخران وهما :

ولو تلتقى أصداؤنا بعد موتنا

ومِن فَوق ِ رمسينا صفيح ْ مُنَصَّب

لظلّ صدی رمسی وإن کنت رمّــةً ً

لصوت صدى ليلي يَهَشٌ ويَطرَب

وهذان البيتان منسوبان أحياناً إلى توبية َ بن الحُمُيِّس يقولهما في ليلى الأخيلية ، وفي البيت الأول شيء ُ من الاختلاف ، فتوبة يقول :

ولو تلتقي أصداؤنا بعد موتنــــا

ومن دون قَبرينا من الأرض سَبْسَب

والبيتان أيضاً منسوبان إلى أبي صخر ِ الهُذلي في الأغاني .

واسم (ليلى) يستعمله الشعراء لا للدلالة على شخص معروف بهذا الاسم كليلى بنت سعد وليلى الأخيلية ، ولكن للدلالة على المحبوبة أيّنا كان اسمُها الحقيقي . ومن هؤلاء الشعراء مثلا محمد بن النشميري ، وأبو صخر الهُذاكي ، وكثير عزاة ، وابن الدُّمينة ، وابن ميّادة ، والبغدادي ، ونُصيب ، والمرزباني وغيرهم .

ويُنسَب إلى توبة َ بنِ الحيّر أيضاً قولُه :

ولو أن ليــــــلى الأخيلية سلّمت على ودوني جندل وصفائح لسلمت تسليم البشاشة أو زقا إليها صدى من جانب القبر صائح ويقول طــَهُان بن عمرو من بنى بكر بن كلاب: ولو أن ليلى الحارثية سلّمت علي مُسَجَّى في الثياب أسوق مَسَجَّى في الثياب أسوق مَن قرب الوفاة شهيق مَن قرب الوفاة شهيق أِذا لَحَسِبْتُ الموت يتركني لها ويُفْرَجُ عني عَمَّه فأُفيدقُ ويقول مجنون ليلى:

ولو شَهِدَتني حين تأتي مَنِيَّتي جلا سَكراتِ الموتِ عني ابتسامُها وأشعار ' مجنون ليلي أشهر ' من أن تـُمَر " ف ، ولو اتسع المجال ' لدينـــا لأتينا على شيء منها لجمالها .



## • السؤال : من القائل وفي أي مناسبة :

فما بيَ من خُمَّى وما بي جيئَة ولكن عَمِّي الحميري كذوب أُ أقول له لِعَرَّاف اليامة داونِي فإنك إن داويتني لطبيب معنوط سعد جمعان عفوظ سعد جمعان المدرسة السمدية – صلالة – ظفار

وسأل عن البيت الأول السد:

علي شرف الدين نور الدين دارفور – السودان

¥

# تحروة بن حزام

• الجواب ، هذان البيتان هما من أبيات قالها عُروة ' بن ُ حِزام صاحب ُ عَفراء ، ويُضْرَب بعروة َ هذا المثل ُ بين العرب والمولسَّدين ، ويقال إنه أول ُ عاشق مسات بالهسَجْر من المخضر مين أو من العُذريين . وصاحبت عفراء ُ هي ابنة ُ عَد وكان أبوه قد توفي وهو صغير فكفلك عمت أبو عفراء ، وركي الاثنان معاً . فلما بلغ عروة ُ الحنلم سأل عمته أن يتزوجها ، فوعده بذلك ، ثم خاس بوعده ، وزو جها بابن أخ له اسمه أثالة ، فلمنا عَلم عروة مُ بذلك وكان راجعاً

من الشام في تجارة ، بُهسِت لا يُحير جواباً ثم قال :

وإني لتعروني لذكراكِ رعدة للها بين جلدي والعظام دبيب في هو إلا أن أراها فجاءة فأبهت حتى ما أكاد أجيب فقلت لعرّاف اليامة داوني فانك إن أبرأتني الطبيب فها بي مِن حمّى ولا مَسْ جنة ولكن عمي الجميري كذوب عشية لا عفران منك بعيدة فتسلو ولا عفران منك قريب بنا مِن جوى الأحزان والبعدلوعة تكاد لها نفس الشفيق تذوب وما عجي موت الحبين في الهوى ولكن بقاة العاشقين عجيب

ويقال إن عروة لم يُنشِد إلا البيتين الأو "لين ، وأما بقية ' الأبيات فيقال إنه أنشدها حين أتى الطبيب ، وهو عَر "اف اليامة ، وكان له قَسَرين من الجن يُعرقه الأخبار ودواء بعض الأدواء، وكان اسم هذا العر "اف رياح بن راشد أو رباح بن عَجلة كما يقول المسعودي . فعالجه هذا العر "اف بالطريقة المعروفة وهي أنه جعل على رأسه طبقاً فيه ماء ، ثم أذاب الرصاص وستكبه في ذلك الماء ودفنه في فضاء من الأرض . وأعاد العملية مراراً ولكن العلاج لم ينجح . فعماوه إلى عر "اف آخر في نجد ، ففعل به مثل ذلك ، ولم ينجح العلاج أيضاً ، فقال عروة تصيدت النونية وفيها :

جعلتُ لعرافِ اليامةِ تُحكمَه وعَرَّافِ نجدٍ إِن هَمَا شَفَيانِي فقالا نعم نَشفي من الداءِ كلِّه وقاما مـع العوادِ يبتدرانِ نعم وبَلَى قالا: متى كنتَ هكذا ليستخبراني قلتُ منذ زمانِ فَمَا تَرَكَا مِن رُفْية يعلمانها ولا سُلوة إلاَّ وقد سَقياني ومَا شَفَيا الدَّاء الذي بِيَ كُلَّه ولا ادَّخَرا نُصحاً ولا أَلُواني فقالا شفاكَ الله ، والله مَالَنا عِما حُمَّلت مِنكَ الضلوعُ يدان ِ فرُحتُ مِن العرافِ تسقط عِمَّتي عن الرأس ِ مَا أَلتَاثُهَا بَبَنان ِ

وهذه القصيدة 'النونية ' من أجمل القصائد في الشعر العربي وتقع في قريب من ثمانين بيتاً ، وهي مما يختلف في بعضها الناس ويتفقون في بعض . وفيها يخاطب عمَّه الذي غدر به ويقول :

فيا عَمِّ يا ذا الغدر لا زلت مُبْتَلَى حليف اللهِمَّ لازم وهُوانِ عَدَرتَ وَكَانَ الغدرُ منكَ سَجِيةً فَأَلزَمتَ قلبي دائمَ الخَفَقانِ وَأُورثتني غَنَّا وكَرْبًا وحَسرةً وأورثتَ عيني دائمَ الهَمَلانِ ولمَلُ أَجِلَ أَبِياتِ القصيدةِ قولُه :

تحمَّلتُ مِن عفراءَ ما ليس لي به ولا للجبال الراسياتِ يدانِ كانَّ قطاةً عُلقت بجناحِها على كَبيدي مِن شدةِ الحفقانِ وحكاية عُروة وموتِه مشهورة.



# السؤال ، من القائل وفي أية مناسبة :

عَزَب الرُّقاد فمقلتي لا تَرْقُد والليلُ يُصْدِر بالهُمومِ ويُورِدُ ياآلَ مذحجَ لا مُقامَ فشمِّروا إن العدوَّ لآلِ أحمدَ يَقْصدُ سالح المحمد

القصيم - المَذْنَب - المملكة العربية السعودية

 $\star$ 

# أم سنان المَذْحِجيّة

• الجواب ؛ هذان البيتان من جملة أبيات قالتها أم سنان الممذحجية في حكاية وردت في العقد الفريد وفي غيره من الكتب . فإن مروان بن الحكم حببس وهو والي المدينة غلاماً من بني ليث في جناية جناها فاتته جدة الغلام ، وهي أم سنان المذحجية ، وكامته في الغلام ، فأغلظ مروان القول لها . فخرجت من عنده وأتت معاوية بن أبي سفيان في الشام ، ودخلت عليه وانتسبت له فعر فها ، وقال لها : مرحبا با ابنة جشمة ، ما أقند مك أرضنا ، وقد عهدت نك تشتميننا وتحضين علينا عدو نا ؟ قالت : إن لبني

عبد مَناف أخلاقاً طاهرة وأحلاماً وافرة ، لا يَجْهاون بعد علم ، ولا يَسَفْهون بعد علم ، ولا يَسَنْفُهون بعد حلم ، ولا ينتقيمون بعد عفو ، وإن اولى الناس باتسباع ما سَن آباؤ ، لأنت . قال : صَدَقت . فنحن كذلك ، فكيف قول أك :

عَزَب الرُّقَادُ فَمَقَلَتِي لا تَرْقَدُ وَاللَّيلُ يُصِدِر بِالْهُمُومُ ويُورِدُ يَقَصِدُ لِي اللَّهِ اللَّهِ الْمَدَّ لِآلِ أَحَمَدَ يَقَصِدُ لِي اللَّهِ اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّهُ الللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالِمُ الللَّا اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّه

فقالت أم سنان : كان ذلك يا أمير المؤمنين ، وأرجو أن تكون لنـــــا خَلَــَهُا . فقال رجل من جلسائه : كنف يا أمير المؤمنين وهي القائلة :

إِمَّا هلكتَ أبا الحسين فلم تَزَلَ بالحق تُعْرَفُ هادياً مَهْدِيًّا

فاذْهَبُ عليكَ صلاة عليك ما دَعَت

فوق الغصون حمامـةٌ قُمريّـا

قد كنتَ بعـــد محمد خَلَفًا كَمَا أُوْصَى إليكَ بنـــا فكنتَ وفيًّا

قالت : يا أمير المؤمنين : لسان صيدق ، وقول نيطق ، ولأن تحقيق ما ظننا فحظيُّك الأوفر، والله ما ور ثك الشنآن في قلوب المسلمين إلا هؤلاء،

فاد حَض مقالتهم وأبغيد منزلتهم ، فإنك إن فعلت ذلك تسزد د من الله قشربا، ومن المؤمنين حبّا . فقال معاوبة : وإنك لتقولين ذلك . قالت : سبحان الله ، والله ما مثلاك مدح بباطل ، ولا اعتذر إليه بكذب ، وإنك لتعلم ذلك من رأينا ، وضمير فنوبنا . كان والله على أحب إلينا منك ، وأنت أحب إلينا من غيرك . قال معاوية : ممن ؟ قالت : من مروان بن الحكم ، وسعيد بن العاص. قال : وبم استحققت ذلك عندك ؟ قالت : بسعة حلك، وكريم عفوك . ثم قالت : إن مروان لا يحكم بالعدل ، ولا يقضي بسنة ، يتبع عثرات المسلمين ويكشف عورات المؤمنين ، حبس ابن ابني فأتيته ، فقال : كنت وكنت ، فأسمعته أخشن من الحجر وألقمته أمر من الصاب ، فقال : كنت وكنت ، فأسمعته أخشن من الحجر وألقمته أمر من الصاب ، بالعفو منه ، فأتيتك يا أمير المؤمنين لتكون في أمري ناظراً وعليه منعر با . بالعفو منه ، فأتيتك يا أمير المؤمنين لتكون في أمري ناظراً وعليه منعر با . قال : صدقت ، لا أسألك عن ذنبه والقيام بججته ، أكتبوا لها بإطلاقه قال : صدقت ، لا أسألك عن ذنبه والقيام بحجته ، أكتبوا لها بإطلاقه



#### السؤال : مَن أول من قال : أمّا بعد ؟

عبد السلام البكاري حي يعقوب المنصور – الرباط – المغرب

\*

# قس بن ساعدة الإيادي

• الجواب: أول من قال: أمّا بعد ، قسُ بن ساعدة الإيادي: وهو المعروف بأسقف نجران ، وكان خطيب العرب وحكيمها. ويقال إنه أول من علا على شرف وخطب عليه ، وأول من قال في كلامه: أما بعد ، وهي فصل الخطاب، وهو أول من قال: البينة على من ادّعى واليمين على من أذكر. وهو أول من اتكا عند خطبته على سيف أو عصا. وأول من كتب: من فلان وهو أول النبي على الله ورآه بعكاظ ، وكان يؤمن بالله وبالبعث. واشتهر الفصاحة . وقال عنه الأعشى:

وأَفْصَحُ مِن قُسٌّ وأجرى من الذي

بذي الغَيل مِن خَفَّان أصبح خادرا

وفيه يقول المعري إشارة " إلى فصاحته :

إذا وَصَف الطائيَّ بالبخل مادرُ وعَيَّر ُوَسًّا بالفهاهـة باقِلُّ ومثلُ ذلك قول قاضي الجماعة أبي عبد الله الأزرقي :

حَكَت في غصون الدوح قُسًّا فصاحةً

لِتَعْلَمَ أَن النبتَ في الروضِ باقِلُ

ويقول عبد الله بن أحمد المالقي في أبي نصر السكاتب:

فَهَا قُسُ بَأَبْدَعَ منكَ لفظاً ولا سَحبانُ مِثْلُك فِي العلوم ويقول أبو تمام في الحسن بن وهب:

وكانَ أُسَلَّا فِي عكاظرِ يخطب وابنَ المقفع فِي اليتيمة يُسِهيب وكأنَّ ليلى الأخيلية تندُب وكُشَيْرَ عزة يوم بَين ينسب

ويقال إن النبي عَلِيْكُ سَأَلُ الجَارُودَ بنَ عبد الله حين و َفد مع عبد القيس عن قُسُ فَسُوصَفه الجَارُودُ وذكر شعراً له فيه إيمان بالبعث ، فقال النبي عليه : على رسلك يا جارود، فلست أنساه بسوق عكاظ ، على جمل له أروق ، على بكر رضي الله عنه وهو يتكلم بكلام مُؤنِق ما أظنُن أحفظه . فقام أبو بكر رضي الله عنه وقال إنه يحفظه . ثم ذكر الخطاب بعكاظ وذكر شعراً له . ويقال إن النبي عليه قال عن قس : رحم الله وسُسَا إني لارجو أن يَبعث الله أمة واحدة .

وتستعمل الآن كلمة : وبَعْدُ ، بدلًا من : أما بعد في الرسائل ، وبقيت عبارة : أما بعد مستعملة في الخطب يوم الجمعة في الجوامع .

• السؤال ، في أي مناسبة قيلت هذه الأبيات :

قوم بنَجدٍ قد عَهِدْناهُمُ اللهُ من النَّدوّ النَّدوّ

فقلت : أتدري النَّوَّ مـاذا

قال: تتلألاً في دجي ليلة حالكة لو

فقلت له : لو ماذا ؟ فقال

لو سار فيها فارس لانثني على بساط الأرض مُنْطَوْ

الجنيدي الحاج احمد محمد شندي ــ السودان

 $\star$ 

# الأصمعي

• الجواب: هذه أبيات جاءت في حكاية عن الأصمعي ، قال: دعاني بعض المرب الكرام إلى قررَى الطعام فخرجت معه إلى البرية ، فأتوا ا

بباطية بأذنين ، وعليها السمن غارق . فيجلسنا للأكل وإذا بأعرابي ينهب الأرض نهبا ، وجاء وجلس من غير نداء ، وجعل يأكل والسمن يسيل على كراعيه فقلت :

كَانَّكَ أَثْلَةُ فِي أَرضِ هَشٍ أَتَاهِا وَابِيلُ مَن بعد رَشٍ كَانَّكَ أَثْلَةُ فِي أَرضِ هَشٍ أَنثى والجوابُ ذكر ، وأنت :

كَأُنَّكَ بَعْرَةٌ فِي خَلْفِ كَبْشِ مُ لَمْ الْأَةُ وذاك الكبش يشي

فقلت له : هل تَعْرِفِ شَيْئًا من الشعر أو تَرَوْدِه ؟ فقال : كيف لا أقول الشعر وأنا أمه وأبوه ؟ فقلت له عندي قافية "تحتاج إلى غيطاء . فقلال : هات ما عندك . فغطست في بحور الشعر فه و جَدت قافية "أصعب من الواو المجزومة . فقلت :

قوم بنجد قيد عَهِدناهُم سقياهُم الله مِن النوق النوق من النوق من

نَو " تلالاً في دجــا ليلة وحالبكــة مُظْلِمَــة لَوْ فقلت له: لو ماذا؟ فقال:

لو سار فيها فارس لانثنى على بيساط الأرض مُنْطَو فقلت: مُنْطَو ماذا ؟ فقال:

مُنْطَوِيَ الكَشْحِ هضيمَ الحشا كالبازِ يَنْقَضُ من الجَوْ فقلتُ له: الجو ماذا؟ فقال: جُو " السها والريح تُعْلُو به إشْتَم " ريح الأرض فأَعْلَو فَاعْلُو فَقَالَ : فَقَالَ : فَقَالَ :

فاعلوً لمّا عِيل من صبره فصار نَجْوَى القومِ يَنْعَوْ فَاعَلَوُ لَا اللهِ عَيْلُ مَنْ عَنْ مَاذًا ؟ فقال :

يَنْعَوْ رَجَالاً لَلْفَنَا شُرِّعت كُفِيتَ مَا لَاقَوْا وَمَا يَلْقَوْا قال الأصمعي: فعلمت أنه لا شيء بعد الفناء ، ولكن أردت أن أثنْقِلَ عليه فقلت ويَلَـْقَوْا مَاذَا ؟ فقال:

إن كنت مَا تَفْهَمُ مَا قُلتُه فَأَنت عندي رَجُلُ بَو فَانت عندي رَجُلُ بَو فَقَلتُ له : البَو ماذا ؟ فقال :

البَوْ سَلْخُ قَد مُحشِي حِلْدُه يا أَلفَ قَرْنَانِ تَقَــوم أَوْ فَقَلْتُ : أَو مَاذَا ؟ فقال :

أو أضْربُ الرأسَ بصَوانةٍ تقدول في ضربتها قو في فربتها قو في فربتها قو في فربتها وفي فربتها فقلت في فربني ويُكمَمِّلَ البيت ، فقلت لا يأبي الكرامة إلا لليم . فقلت لزوجتي العنه فقلت في الليلة فقال : لا يأبي الكرامة إلا لليم . فقلت لزوجتي وابناي وابنتاي وابنتاي فقلت له : فر ق يا بدوي . فقال الرأس وأعطاني الرأس : وقال : الو لدان جناحان لهما الجناحان ، والبنتان لهما الرجلان والمرأة في الصباح قلت لزوجتي : وأكل البقية ونحن ننظر ، وبستنا نتحد ث ، ثم في الصباح قلت لزوجتي :

اصنعي لنا خمس دَ جاجات ، فَ فَعَلت ، وأتيتُه بالدَّجاج وقلت له : اقسم يا أعرابي . فقال : تُريد شَغْما أو وتشراً ؟ فقلت ن : إن الله وتشر يُحب الوتر . فقال : كانك تشريد بالفرد ؟ فقلت ن : نعم . فقال : أنت وزوجتُك ودَ جاجة ، وأنا ودَ جاجتان . فقلت ن : لا أر ضَى بهذه القسمة . فقال : كأنك تشريد شَغَما ؟ فقلت ن : نعم . فقال : أنت وابناك ودَ جاجة ، وأنا ثلاث دَ جاجات . أنت وابناك ودَ جاجة ، وأنا ثلاث دَ جاجات .

واللهُ أعلمُ بصحة ِ هذه الحكاية .



#### • السؤال: من القائل:

ومن جوده يرمي العَـدُو ً بأُسُهُم

من الذَّهبِ الإبريز صِيغت نُصُولُهُا أحمد قاسم الغربي مبرارا – يوغندا محمد لول

ادلب - سوريا

\*

# ومن جوده يرمي العدوّ بأسهم

• الجواب؛ هذا البيت لا يُعْرَفُ قائلُه ، وقد جاء في مَعْرِضِ حَكَاية جَرَت مع الأمير معن بن زائدة ، فإنه خرج يوماً في بعض صيود و فعطيش ولم يتجد مع غلمانه ماء " فبينا هو كذلك إذا بثلاث فتيات قسد أقبلن حاملات شيرب ، فسقينه ، فأراد أن يُكافِئهن فطلب شيئاً من المال عند غلمانه فلم يجده ، فدفع لكل واحدة منهن عَشرة أشهم من كنانته كانت نصولها من الذهب ، فقالت إحداهن : ويُلككن " ، لا تكونُ هذه الشائلُ إلا لمعن بن زائدة ، فلنتقل كنل واحدة منكن شيساً من

الأبيات . فقالت الأولى :

فَلِلْمَرْضَى عِلَاجٌ مِن رِجْرَاحٍ وأَكَفَانٌ لِكَنْ سَكَنَ اللَّحُودَا

وقالت الثانية :

وُمِحاربٍ مِن فَرْط جُودٍ بَنانِه عَمَّت مكارمُه الأقاربَ والعِدا صِيغَت نُصُولُ سهامه مِن عسجد كي لا يُفَوِّتُه التقارُب والندى وقالت الثالثة:

مِن الذهب الإبريز صيغت نصولهًا

لِيُنْفِقَها الجروحُ عنـــد انقطاعه ويَشْتَرِيَ الْأَكْفَانَ مُنها قَتْيَلُها

والله أعلم بصحة ِ هذه الحكاية .



#### • السؤال: كيف قيل هذا المثل:

ما وراءَكِ يا عصام ؟!

محمد عيسى السوداني جدة – المملكة العربىة السعودية



## الحارثُ بنُ عمرُو

• الجواب: يُقال إِن أُولَ مِن قَالَهِ الْحَارِثُ بِنُ عَمِرُو مَلِكُ كُنِدة ، وَذَلْكُ أَنه بِلَقَه الشيء ُ الكثيرُ عن جمالِ ابنة عَوْفِ بِن مُحكَمَّم الشيباني ، وقوة عقلها وكالبها ، فأراد أَن يتزوَّجها . فدَعا امرأة مِن كندة يقال لها عصام ، وكانت ذات عقل ولسان وأدب ، وقال لها : ادَهي حتى تعلمي لي عِصام ، وكانت ذات عقل ولسان وأدب ، وقال لها : ادَهي حتى تعلمي لي علم ابنة عوف ، وهي أمامة ابنة الحارث فأعلمتها ما قدر مت مِن أجله . فأرسلت أمامة إلى ابنتيها وقالت : الحارث فأعلمتها ما قدر مت مِن أجله . فارسلت أمامة ولي النتيها وقالت : أي بُنيَة ، هذه خالتُك أتتك لتنظر إليك فلا تستري عنها شيئًا. فد خلت عصام البها فنظرت إلى ما لم تر قيطه مثلة ، فخر جت من عندها وهي تقول : تَر كُ الْخِداع مَن كَشَف القِناع ، فذهبت مثلا . ثم انطلقت إلى تقول : تَر كُ الْخِداع مَن كَشَف القِناع ، فذهبت مثلا . ثم انطلقت إلى

الحارث فلمّا رآها مقبلة قال: ما وراءك يا عصام ؟ قالت: صَرَّح الخَضْ عن الزُبْد. رأيت جبهة كالمرآة المصقولة ، يزينها شعر حاليك كأذناب الخيل ، إن أر سكت خلت السلاسل ، وإن مَسَطَت قلت عناقيد جكها الوابل ، وحاجبين كأنه خطه بقلم أو سودا بيحمم ، تقوسا على مثل عين ظبية عَبْهَرة ، بينها أنف كحد السيف الصنيع ، حقت به وجنتان كالأر جوان في بين كالجهان ، شنق فيه فم كالخاتم لذيذ المنتسم ، فيه ثنايا غر ذات أشر وفيه لسان ذو فصاحة وبيان ، تلتقي فيه شفتان حراوان تحلسان ريقا كالشهد ، في رقبة بيضاء كالفضة ، ركبت في صدر كصدر غيسال دمنية . . إلى آخره . فتزوجها ووكدت له الملوك السبعة الذين ملكوا بعده اليمن .

ورَوى أبو عبيدة َ المثلَ على التذكير أي : ما وراء َكَ يا عصامُ وقال : إن المتكلم به النابغة ُ الذُبياني قاله لعصام بن شهبر الجَرْمي حاجب النُعان ، وكان النُعان مريضاً وقد أرجفوا بموته . فسأله النابغة ُ عن حال النعان قائلا : ما وراء َكَ يا عصام ؟ وينر وكى أن النابغة َ قال أبياتاً في هذه المناسبة يخاطب عصاماً حاجب النُعان وهي :

أَلَمَ أَقَسِمْ عليكَ لَتُخْبِرَنَتِي أَمِحمولٌ على النعشِ الْهُمَامُ فَإِنِي لا أَلومُكَ فِي دُخُولٍ ولكن مَا وراءَكَ يا عِصامُ فإن يَهلِكُ أبو قابوسَ يَهلِكُ ربيعُ الناس والبَلَدُ الحرامُ وُنُمسِكُ بعده بذِنابِ عيشٍ أَجَبِّ الظهرِ ليس له سَنامُ

وكان عِصامٌ هذا صديقَ النابغة . ويقال إن النشمانَ لما سمع بقصيدة النابغة في زوجته المتجردة عَزَم على الإيقاع ِ به ، فعلم بذلك عصامٌ فأخبر النابغة َ بذلك فهرب النابغة ُ إلى ملوك ِ غسان . وعصام ُ هذا هو الذي يقول فيه الراجز :

# نفسُ عصام سوَّدت عِصاماً وعَلَّمته الكرَّ والإقداما وجعلته مَلِكا هُهاما

ولا يُعْرَف عنه أنه صار ملكاً ، ولكنه كان فصيح اللسان حازماً ذا رأي ، فقر به النُعهان وأصبح ذا منزلة عظيمة ، وإن كان من أصل غير شريف ، ولذلك يقال : كنن عصامياً ولا تكن عظاميًا أي افتخر بنفسك لا بآبائك وأجدادك الذين ماتوا وبقيت عظامهم . ولهذا فإن مَن لم يكن له شرف من آبائه وشرر ف بنفسيه يقال له : عصامي .

ويحكى أن رجلاً دَخَل على الحجاج في حاجة ، فوجده الحجاج باهلا أحمق ، ولكن أراد أن يختبر ، فقال له : أعصامي أنت أم عظامي ؟ فقال الرجل : عصامي عظامي . فظن الحجاج أنه يريد أن يفتخر بنفسه لفضله وبآبائه لشرفهم . فقضى حاجته . ثم جرابه بعد ذلك فوجده أجهل الناس . فقال له الحجاج : أصد قني كيف أجبتني بعصامي وعظامي ؟ فقال الرجل : لم أعلم معناهما ، فخشيت أن أقول أحد مما فأخطى ، فقلت في نفسي : أقول ثها معا ، فإن ضراني أحد هما نه عني الآخر . فقال الحجاج : المعاذير النهي "خطيبا ، فذ هب قول ه مثلا .

ويحكى أيضا أنَّ المأمون سَمِع رَجُلًا يَفْخَرَ بِنَفْسِه وهو ناقص ٌ فقال : أنت عِظامي لا عصامي .

والأصمى عِصامي" لأنه من قبيلة ِ باهلة وهي أهجن ُ قبيلة ٍ في العرب ، يقول فسها الشاعر :

ولو قيـــل للكلب يا باهِلي تعورَى الكلبُ من لؤم ذاك النسب! - ٢٤١ - قول عل قول (١٦)

## • السؤال: من القائل وما المناسبة:

وقد علمت لو أنَّ العلمَ يَنْفَعُني بأَنْ سيلحـــقُ أخرانا بأُولانا علي عثمان آدم علي وادي حلفا - السودان

 $\star$ 

## أمية بن أبي الصلت

• الجواب ؛ هذا البيت للشاعر ِ الجاهلي أمية َ بن ِ أبي الصلت من جملة ِ أبيات يقول في أو ّلِها :

الحمدُ لله مُمسانا ومُصْبَحَنا بالخيرِ صبَّحنا رَبِّي ومَسَّانا

وكان النبي عليه قد سميع هذه الأبيات فقال : كاد أمية ' يُسلم . ولم يُسلِّم أمية بن ُ أبي الصلت وتوفي في السنة الثانية للهجرة . واشتهر أمية بقول الشعر تمجيداً للحضرة الإللهية ، ومنه قوله من قصيدة طويلة :

لكَ الحمدُ والنعباءُ والملكُ ربَّنا فلا شيء أعلى منك مجداً وأمجدُ

مَلِيكُ على عرشِ السهاء مُهَيمن لِعِزَّته تصغو الوجوه وتسجُدُ ومنه قولُه من قصيدة قصيرة :

إله العالمين وكل أرض ورَبُ الراسيات من الجبال بناها وابتنى سبعا شدادا بلا عَمَد يُرَيْنَ ولا رجال ومنه قوله من قصيدة أخرى:

إلى اللهِ أهدي مِدحتي وثنائيا وقولاً رصيناً لا يني الدهرَ باقيا ومنه قوله :

الحمدُ لله الذي لم يتخد سَنداً وقد ر خلقه تقديرا وعنا له وجهي وخَلْقي كله في الخاشعين لوجهه مَشْكورا وكان يذكر الموت دائما في شعره. ومن ذلك قوله:

وقد علمنا لو أن العلمَ ينفعنا بأن سيلحقُ أخـــرانا بأولانا ويقول:

فَكُلُّ مُعَمَّرِ لَا بُدَّ يُومَا وذي دنيا يصيرُ إلى زوالِ ويقول:

فَكُن خَائِفًا للمُوتِ وَالبَعْثِ بِعَدُهُ ۗ وَلا تَكُ مِمَّـن غَرَّهُ اليَّومُ أَو غَدُ

ويقول:

يُوشِك مَن فَــرَ مِن مَنِيَّته في بعض غِرَّاته يُوافِقهـا مَن لم يَمُت عَبطةً بمِت هرماً للموتِ كاسُ والمرة ذائقُها والبيت المسئولُ عنه يبحث في فكرة عَبَّر عنها قَــُسُ بنُ ساعدة َ في الأبيات المشهورة التي يقول في أو لها :

> في الذَّاهِبينِ الأَوَّلينِ مِن القرونِ لنا بَصائِرُ وجَرَى مجرى أمية بنِ أبي الصلت في ذكر الموت. فهو يقول:

ياناعِيَ الموتِ والملحودُ في جَدَثِ عليهِ مِن بقايا خز هم خِرَقُ دَعُهُم فإن لهم يوما يُصاحُ بهم فهم إذا انتبهوا من نومِهم فُرْقُ وهو يقول:

كانكما والموت أقرب غاية بروحي في قُبْرَيكما قد أتاكُما والموت أقرب غاية والكن وأني سيعروني الذي قد عراكُما وهو القائل عن الشمس:

تجري على كبيـــد الساء كا يجري حِمامُ الموتِ في النفس. وهو القائل:

ويخلُف قومْ خِلافِ َ لقومٍ ويَنطِ ق للأُوّلِ الأُوَّلُ

#### وهو القائل :

#### وله قوله :

كُلُّ عيش وإن تطاول دهراً مُنْتَهَى أماره إلى أن يزولا

ليتني كنت أقبل ما قد بدا لي

في رؤوس الجبـال أرعى الوعولا

فأجْعَل الموتَ نصبَ عينكَ واحذر

عَوْلةً الدهر إن للدهـــر عَولا

واسم أمية بن أبي الصلت عبد الله بن أبي ربيعة وهو من ثقيف . وقـــال أبو عبيدة : اتفقت العرب على أن أشعر أهل المدن أهل يثرب ثم عبد القيس ثم ثقيف وأن أشعر ثقيف أمية بن أبي الصلت .

#### • السؤال: من القائل وما المناسبة:

هم يحسُدوني على موتي فوا أسفا حتى على الموتِ لا أخلو من الحَسَد على أحمد قاسم علي أحمد قاسم لندن – بريطانيا

\*

## يزيد بن معاوية

نالت على يدها ما لم تنله يدي نقشاً على مِعصَمِ أوهت به جلدي وفيها البيت التشبيهي المعروف:

وأمطرت لؤلؤاً من نَرْجِس وسقت وردا وعضَّت على العُناب بالبرد فقد شَـَبُّه الدموعَ باللَّآلىء والعيونَ بالنرجس والخدودَ بالورد والأناملَ بالعُناب .

وفي معنى البيت المسئول عنه يقول الصوري :

وقد تُحسِدت على ما بي فواعجبي حتى على الموت ِ لا أخلو من الحسد وقد جمع درويش بن محمد الطالـَوي ثلاث تشبيهات في قوله :

لست أنسى ساعة التوديع إذ وقفت في موقف البين خضوعا وهي تُذري لؤلؤا من نَرْجِس فوق ورد كاد طِيبا أن يَضُوعا ومثلُ ذلك قول أبي نِمُواس :

يا قمراً أبصرتُ في ماتم تندُب شجواً بين أتراب تبكي فتُلقي الدُّرُّ من نرجس وتلطِم الدورد بعُناب

وأسالوا الدموع من نَرْجِس عَضْ على الخَـــدُ لؤلؤا منثورا ومن تشبيهات إن المعتز المشهورة قوله:

النَّر ِجِسُ الغضُّ من أجفان ِ مُقلتِه والوردُ مِن خده والدُّرِّ مِن فِيـه

والبيت المسئول عنه الذي نسبناه إلى يزيد بن معاوية موجود في ديوان الوأواء الدمشقي ، بل إن القصيدة كلتها التي نسبناها إلى يزيد بن معاوية تُنسَب أيضاً إلى الوأواء الدمشقي ، كا جاء في تزيين الأسواق واليتيمة ومناجاة الحبيب.

ورأيت في خزانة الأدب لابن حِبجَّة الحموي هذه الأبيات دون عزو :

قَبَّلْتُه فبكى وأعرض نافراً يُندري المَدامِعَ مِن كحيل ٍ أَدْعج فكان سقط الدمع من أجفانه لمّا بـــدا في خده المتضرّج بَرْدُ تساقط فوق وردٍ أحمر من نرجس فسقى رياض بنفسج وبقول ابن المعتز :

يجول حبابُ الماء في جنباتها كا جال دمع فوق خدٍّ مُورَد ويقول ابن خطيب داريّـا :

انظر إلى الورد ما أحلى شمائلَه سبحان خالقه من يابس الحطب كانه وجنة المحبوب نَقَطها كف الحب بدينار من الذهب

السؤال : من القائل وفي أية مناسبة :

لا تَقْطَعَنُ ذَنبَ الأَفعي وتُرسِلَها

إِنْ كُنتَ شهما فأتبع رأسَها الذنبا

هم َجرَّدوا السيفَ فأجْعَلْهم له َجزَراً

وأوْقدوا النارَ فاجعلهم لها حطباً على محمد أبو الفضل المزجاجي

زَيد – الىمن

\*

أبو أذَينة

• الجواب ، هذان البيتان لأبي أذينة من شعراء الجاهلية من قصيدة مطلعها :

ما كُلَّ يوم ينال المرنم ما طلبا ولا يُسوِّغُه المِقدارُ ما وَهَبا قالها في بعض الوقائع ، وكانت غسَّان قد قتلت أخاً له . فخرج مع الأسود ابن المنذر ملك الحيرة وهو ابن عمّ ابن أذينة ، وجرت حرب مع الفساسنة فانتصر الأسود وأسر عدداً من رؤساء غسان وملوكهم ، فقتل أناساً منهم ، وأراد أن يَعْفُو عن البقية ، ولكن ابن أذينة أغراه بقتلهم فقتُتِلوا . ولهذا يقول في القصيدة التي قيلت في هذه المناسبة :

ُقَتَلتَ عَمرًا وتستبقي يزيدَ لقد رأيًا يَجُرَّ الويـل والحَرَبا

لا تَقْطَعَرْ ذَنب الأَفعى وتَتْرُكَها إِنْ كنتَ شهما فأتبيع رأسَها الذنبا

وهذه الحادثة ' تُذَكَرنا مجادثة قتل بني أمية متحريض من الشاعر سُد يف . فقد جاء في الأغاني أن أبا العباس السفاح كان يوماً جالساً في مجلسه ، وحوله بنو هاشم وبنو أمية . فدخل الحاجب وقال : يا أمير المؤمنين بالباب رجل حجازي "أسود راكب على نجيب ملكثتم ، يستأذن ولا يُخبر باسمه . قال : هذا مولاي سُد يف فليدخل . فلما دَخل ونظر إلى أبي العباس وبنو أمية صوله حَدر اللثام عن وجهه وأنشأ يقول :

يا أميير المُطَهَّرين من الذمِّ ويا رأْسَ منتهى كلِّ راسِ انت مَهْدِيُّ هاشم وهداها كم أناس رَجَوْك بعد إياس لا تُقيلَن عبد شمس عِثاراً واقْطَعَنْ كلِّ رَقْلة وغِراس خوفُهم أظهر التودد منهم وبهم منكمُ كَحَز المواسي أقْصِهم أيها الخليفة وأحسِم عنك بالسيف شافة الارجاس

حتى أنتهى من إنشاده . فتغير لون أبي العباس وارتعد في مجلسه ، ثم أمر بقتلهم .

وفي حكايةٍ أخرى أن سلدَيفاً الشاعرَ أنشد أبا العباس وعنده رجال من بني أمية فقال :

يا ابنَ عم النبي أنت ضيالا استبنّا بك اليقينَ الجليّا الله أن بلغ قولَه :

جرَّد السيفَ وارفع العفوَ حتى لا ترى فوق ظهرها أُمَويا لا يَغُرَّنْكَ ما تَرَى مِن رجال إِن تحت الضاوع داءَ دويا إلى آخر القصيدة.

فأمر أبو العباس بمن عنده من الأمويين فقلتيلوا .

• السؤال: من القائل وفي أي مناسبة:

حَمِدتُ إِلَهِي بعـــد عُروةَ إِذ نجا

ِخراش ، وبعض الشر أهون من بعض ِ محمد المخلوفي الجزائر

\*

# أبو خراش الهُذَلي

• الجواب: هذا البيت لأبي خراش الهُذَا لِي من قصيدة يَرثي بها أخاه عُروة ، وخراش ابنه. وأبو خراش شاعر مُخَضْرم أدرك الجاهلية والإسلام وأسلم. ومات في خلافة عمر على أثر نهشة أفعى. وحكاية مقتل عُروة ، كا رواها المبرد في الكامل ، أن عُروة أخا أبي خراش جاور ثمالة من الأزد ، فجلس يوما بفيناء بيته آمِنا لا يخاف شيئاً فجاءه رجل من بني بكال من خلفه ورماه بسهم فقصَم صُلبَه ، ويُشير أبو خراش إلى ذلك مقوله:

لَعَن الْإِلَٰهُ وجوهَ قوم رُضَّع عدروا بعُروةً من بني بَــــلاَّل

أمّا خراش فقد أسرته شبالة ' وبقي في الأسر مدة . وذات يوم جلس خراش مع آسرو ' وجاء رجل من القوم للمنادمة فرأى ابن أبي خراش مؤشقا ' فانتظر حتى قام الآسر' وذهب إلى حاجة له ' فالتفت الرجل' إلى ابن أبي خراش بعدما عرفه فقال له قم واجلس وراثي ' وألقى عليه رداء َ . فلما عاد الآسر ' ولم يجد خراشا عرف الأمر ' فأخذ سيفة وقال للرجل : أسيري ! فقام الرجل ونكر كنانته و حجز بينه وبين خراش . فانصرف عنه الآسر ' وهكذا تمكن من النجاة والرجوع إلى أبيه . فسأله أبوه من أجاره فقال والله ما أعرفه ' فقال أبو خراش الأبيات التي مَطلهمها البيت' المسئول عنه ' و مَد ح مُنجير ابنه ' ولا يُعرف أحد مسدح مَن البيت المسئول عنه ' و مَد م مُجير ابنه ' ولا يُعرف أحد مسدح مَن البيت المسئول عنه ' و مَد م مُجير الله الذي أجار ابنه وألقى عليه رداء ، فقوله :

ولم أدر من ألقى عليه رداءه على أنه قد سُلَّ مِن ماجدٍ محض

وعبارة ' « بعض الشر أهون من بعض » تجري بجري المشــل على ألسنة الكثيرين من العرب.وهذا يذكرنا بقول طرفة بن العبد يخاطب عمرَو بن هند في السجن :

حَنانَيكَ بعضُ الشر أهون من بعض ِ

وقد تيل إخوة 'أبي خراش ولم يبق له إلا ابنه خراش ، وغزا خراش ' في أيام عمر مع العرب ، وأوغل في أرض العدو. فجاء أبو خراش إلى المدينة ، وأتى عمر بن الخطاب وجلس بين يديه وشكا إليه شوق إلى ابنه وأنه رجل قد انقرض أهله وقد تيل إخوته ولم يبق له ناصر ولا مهين غير 'ابنيه خراش، وأنشد شعراً يتشوق فيه إلى ابنه . فكتب عمر 'إلى قائد الجيش بأن يعود خِراش إلى أبيه ، وقر"ر أن لا يذهب إلى الحرب مع الجيش مَن كان له أب شيخ إلا إذا أذِن له .

ومن أخبار أبي خراش أيضاً أنه كان يوماً في بيته يلاعب ابناً له فد خَلَت عليه أميمة ' زوجة ' أخيه عروة ، فقالت له : يا أبا خراش تناسيت عُروة وتركت الطلب بثاره ، أما والله لوكنت أنت المقتول ما غفل عنك ، ولطلب قاتبلك حتى يَقْتُلُه . فبكى أبو خراش وقال :

لعمري لقد راعت أميمة طلعتي وإن تُوائي عندها لقليلُ وقالت أراه بعد عُروة لاهيا وذلك رُزه لو عَلِمتِ جليلُ فلا تحسي أني تناسيتُ فقد ولكنَّ صبري يا أميم جميلُ ألم تعلمي أنْ قد تفرق قبلنا نديها صفاء ماليكُ وعقيالُ ومالكُ وعقيل هما نديا جذية الأبرش ، لازماه مدة طويلة حق ضرب بها المثل في عدم التفرق ، وفي هذا يقول مُتمتم بن نوبرة في رئاء أخيه مالك : وكُنّا كنَدما في جَذيمة حِقبة من الدهر حتى قيل لن يتصدّعا



### • السؤال : من القائل وما المناسبة :

قال لي إن رقيبي سيى الخُلْقِ فَدَارِهِ قلتُ دَعْنِي وَجْهُكَ الجنةُ خُفّت بالمَكارِهِ

محمد الحسن المشربة – سعيدة – الجزائر

¥

### الصاحب بن عبّاد

• الجواب ، هذان البيتان للصاحب بن عباد ، وفيها أولاً جناس وثانياً تضمين . والتضمين هو للحديث الشريف : « حُفَّت الجنة ُ بالمسكاره » . وهذا النوع ُ مشهور ٌ في الأدب العربي والشعر . من ذلك مثلاً قول ُ حسان بن ثابت يمدح بعضهم ويُضمَّ من الحديث قول َه : « ابتغوا الخير عند حسان الوجوه » :

أنتَ سِرُّ النبيِّ إِذْ قال حَقَّا أَطلبوا الخيرَ مِن حِسانِ الوجوه ومنه قول ُ أبي تمام مع بعض التغيير : قد تاولت فيك قول رسول الله إذ قال مُفْصِحاً إفصاحا إن طلبتُم حوائجاً عند قوم فَتَنَقُّوا لها الوجوة الصّباحا فَلَعَمْري لقد تَنَقَّيْت وجها ما به خاب من أراد النجاحا ومن الاقتباسات أو التضمينات من القرآن الكريم قسول لسان الدين ابن الخطيب مُضَمَّنا الآية و وَيْلُ لكل مُمَزَة »:

قال جوادي عندما هَمَزْتُ هَمْزاً أَعْجَزَه إِلَى متى تَهْمِزني وَيْلٌ لِكُلُّ هُمَازَه

وقال أبو جعفر الألبيري البصير مُضَمِّناً قولَ تعالى في الآية : « وأُملي لهم إِنَّ كيدي متين » :

إذا ظَلَم المرة فأصْبِر له فبالقُرْب يُقْطَعُ منه الوتينُ فقد قال ربُّك وهو القويُّ وأمْلي لهم إن كيدي متين ، ومين الجناس قول أبي الفتح البستي :

إذا مَلِكُ لم يكن ذا هِبَه فَدَعْهُ فدولتُه ذاهبه ومثل هذا كثير.



### • السؤال : من القائل :

توسّد أحجارَ المَهامــهِ والقفرِ ومات َجريحَ القلب مُنْدَمِلَ الصدرِ فيا ليت هـــذا الحِبَّ يَعْشَق مرةً فيا ليت هـــذا الحِبَّ يَعْشَق مرةً فيعُلَمَ ما يَلْقَى المُحِبُّ من الهجر بيلُعَرَب بن سلطان كيروندو \_ بوروندى



# مجنون ليلى

• الجواب: هذان البيتان منسوبان إلى مجنون ليلى ، وقد وجدتُها في ديوان له مطبوع جمعه أديبُ يسمى أبا بكر الوالبي . والحسكاية ُ أنَّ أعرابياً التقى بالمجنون فسمسع منه أشعاراً كثيرة في ليلى ، ثم أنشده المجنون قصيدتَ اليائية المشهورة التي مطلعها :

تَذَكَّرْتُ ليلي والسنينَ الخواليا وأيامَ لا تَخْشَى على اللَّهو ِ ناهيا - ۲۵۷ – فول عرقول (۱۷) وهي أَحَدُ وسبعون بيتاً ، فكتَسَبها الأعرابي ، والتفت إليه المجنون وقال له : السلام عليك ، فما أراك تراني بعد هذا أبداً ، وذَهَب . فمضى الأعرابي الله الحسَى وأخبر م خبر المجنون ، وأنـُشدَهم قصيدته ويقول في آخرها :

خَلَيْلِيِّ إِنْ ضَنَّوا بليلي فقرِّبا لي النعشَ والأَكفانَ واستغفِرا ليا

ولما كان من الغد ، بَكَرَ الأعرابي إلى الجنون يَفْتَقَده ، فلم يَقع له على أثر ، فعاد إلى الحي وأخبرهم بذلك ، فقام إخروته وبنو عمه وأهل بيته يبحثون عنه ، فطلبوه يومهم وليلتهم ، وفي الصباح هَبَطُوا إلى وادر كثير الحجارة والرمل ، وإذا بالجنون مَيْتًا ، وكان قد خَط بأصبعه عند رأسيه هذين البيتين :

توسّد أحجـــارَ المَهامِه والقَفْر ومات جَريحَ القَلْب مُنْدَمِلَ الصَّدْرِ

فيا ليتَ هذا الحِبِّ يَعْشَق مرةً وَيَعْلَمَ ما يَلْقَى المُحِبُّ من الهجرِ

والله أعلم .

السؤال : من قائل هذين البيتين وما المناسبة :

ألا هل أتى سَلْمَى بأن خليلَها

على ماءِ عَفْرَى فوق إحدى الرواحل ِ

على ناقةٍ لم يَضْرِب الفحلُ أمَّها

مُشَذَّبَةً أطرافها بالناجل ِ الطيب علي أبو رحال أم يادر – السودان

\*

# فروة بن عمرو

• الجواب ؛ هذان البيتان لرجل اسمه فروة ' بن عَمرو بن النافرة الجُدُدَ المي ، كان عاملًا للروم على من يليهم من أراضي العرب ، وكان مَنز لِله في معان وفي ما حولها من أرض الشام ، وكان في زمن النبي عليه ، فسَبَعث إليه يُخْسِره بإسلامه وأهداه بغلة بيضاء . فعَليم الروم بإسلامه فطسكتبوه حتى أخذوه وحبسوه عندهم ثم أخرجوه وضربوا عنقه وصلبوه على مام يقال

له عَفْرَى فِي فِلْسِطِينِ ، فقال عند ذلك :

ألا هل أتنى سَلْمَى بان خليلَها

على ماء عَفْرَى بين إحدى الرَّو َاحـِل ِ

على ناقة لم يَضْرِب الفحـلُ أُمَّهَا مُشَدَّبة أَطْرافُهـا بالمَناجِلِ

ثم قال :

بَلِّے غ سَراةً المسلمين بأنني سِلْم لِرَبِّي أَعظُمِي ومَقامي وفي ماء عَفْرَى يقول عَدِي مِن الرّقاع العاملي :

عَرَفْتُ بِيعَفْرَى أو برِجْلَتِها رَبْعا رَماداً وأحجاراً بَقِينِ بهـا سُفْعا



#### السؤال : من القائل وما المناسبة :

يا راكب الوجناء بُلِّغْت المُننَى عُج بالحِمَى إِن جُزْت بالجَرْعاء وإذا وصلت أَثنَيْلَ سَلْع بالنقا فالرَّقْمَتين فَلَعْلَـع فَشَظاء عبد الرحمن البدوي الحاج عبد الرحمن البدوي الحاج عطة التراجمة – السودان

¥

### ابن الفارض

• الجواب ، هذان البيتان من قصيدة لابن الفارض مطلعها :

أرَجُ النسيمِ سَرَى من الزَّوْراءِ سَحَرا فأُحيا مَيْتَ الأَحياءِ

وتقع القصيدة ' في خمسين بيتاً . ويجري ابن ُ الفــارض على هذا النسق في كثير ِ من أشعاره . فهو يقول مثلًا في قصيدة ٍ أُخرى :

ياراكبَ الوجناء وُقِيِّيتَ الرَّدَى إنجُبْتَ حَرْنَا أو طَوَيْتَ بطاحا وسَلَكْتَ نَعَمَانَ الأَراكِ فَغُجُ إلى

وادٍ هنــاك عَهِـِدْتُه فيّاحا

وهو يكثر مِن ذكر الأماكن أيضاً . مثالُ ذلك :

يا سائقَ الظعن ِ يَطْوي البيدَ مُعْتَسِفا

طيَّ السَّجيلُ بذاتِ الشِيحِ مِن إضم

عُجْ بالحمَى يا رعاك اللهُ مُعْتَمداً

خَيِيلةَ الضالِ ذاتَ الزَّنْـدِ والخُزُم

وقِفْ بِسَلْع وَسَلُ بِالجِيزُ عِ هِل مُطِرتُ بِمُنْسَجِيمٍ لِلسَّ بِمُنْسَجِيمٍ لِلسَّ بِمُنْسَجِيمٍ

ويقول في قصيدة أخرى :

عَمْرُكَ اللهَ إِن مَرَرْتَ بوادي يَنْبُ عِ فالدَّهْ فَا فَبَدْر غادِي وَسَلَكَتَ النَّقِ الرَّويِّ الشِهادِ وَسَلَكَتَ النَّقِ النَّقِ فَأُوْدَانَ وَدَّانَ إِلَى رَابِغِ الرَّويِّ الشِهادِ وَقَطَعتَ الحِرارَ عَمْداً لِخَيْهاتِ قُدَيْدٍ مَواطِن الأَمجِ الا وَقطَعتَ الحِرارَ عَمْداً لِخَيْهاتِ قُدَيْدٍ مَواطِن الأَمجِ الدِ وتدا نَيْتَ مِن خُلَيْصٍ فَعُسْفانَ فَمَرِ الظَّهْرانِ مُلْقَى البوادي إلى آخره.

#### • السؤال: من القائل:

بكت إذ رأت إلفين ضَمَّهما وكُرُ مساء وقد أخنى على إلْفِها الدهرُ حسن عبدالله شطيرة – سالم أحمد البصيري المديرية الوسطى – جمهورية اليمن الجنوبية الشعبية

 $\star$ 

### المعتمد بن عباد

• الجواب: هذا البيت مطلع تصيدة المعتمد بن عباد الأندلسي قالها لمنا قستك المرابطون ابنكه المأمون في قصر قدر طُبُهة وأَلَّهُ وَاللهُ على الأرض. ثم ساروا إلى رُنَّدة وكان فيها ابنه الراضي فقضو اعليه. ورأى المعتمد قدمرية تنوح وأمامها وكثر فيه طائران ، وقد فكَدَت إلفها ، فقال يَو ثيها :

بَكَتُ إِذْ رَأْتَ إِلْفَينَ ضَمَّهُمَا وَكُرُ مَسَاءً وقد أَخْنَى عَلَى إِلْـْفِـهَا الدَّهْرُ وَقِي بعض الكتب خلافُ هذا المطلم:

و في بعض الحديب عمرى هذا المطلع : بَكَت لم تُر قِنْ دمعا وأَسْبَلْتُ عَبْرةً .

مساءً وقد أخنى على إلفهـا الدهرُ

بَكَتُ لَم تُرقِقُ دمعاً وأَسْبَلْتُ عَبْرَةً ﴿

يُتَصِّر عنها القَطْر مهما هَمَى القَطْرُ

وناحت وباحث واستراحت بسرّها وما نَطَقت حرفاً يبوح بـــه سِرُّ

ويُشير إلى مكانسَي مُقتل ابنيه فيقول :

ونجمان، زَيْنُ للزَّمانِ احتواهما بيقُرُ طُبَةَ النكداءِ أو رُنْدَةَ القَبْرُ

فَقُل للنُجوم الزُّهْرِ تبكيهما معي لِيثُلِهما فَلْتَحْزَنِ الأَنْجُمُ الزُّهْرُ



### • السؤال : من القائل :

سَبَقْتُكُمُ إلى الإسلامِ طُرَّا صغيراً ما بلغتُ أوانَ حلمي قيس ناجي الوزير قيس ناجي الوزير هندية – العراق

¥

# علي بن أبي طالب

• الجواب : هذا البيت للإمام علي وضي الله عنه من أبيات وأيتها في ديوان له مطبوع وهي :

نَحَمَّدُ النبيُّ أخي وصِهري وَحْزَةُ سيدٌ الشهداء عمي وجعفرُ الذي يُضحي ويُسي يَطير مع الملائكةِ ابنُ أُمّي وبنتُ نُحَمَّدٍ سَكَني وعِرْسي مَنوطُ لحمُها بدمي ولحمي وسِبْطا أَحْمَدٍ وَلَداي منها فأيثُكُمُ له سَهْمُ كَسَهْمي

ثم يقول :

سَبَقْتُكُمُ إِلَى الإسلام طُسُرًا غُلاماً مَا بَلَغْتُ أُوانَ حِلْمِي أَنَا البَطْلُ الذي لَم تُنكروه لِيَوم كريه قي وليوم سِلْم

وهذا الضرب من الشعر الفخري قليلُ نسبيًا في ديوان علي بن ابي طالب . ومثلهُ ما رُويَ أَنَّ جماعةً من قريش اجتمعت عند عمرَ بن الخطاب رضيالله عنه فتذاكروا الشرف وعلي كرَّم اللهُ وجهه ساكت ، فقال عمر : ما بالــــك يا أبا الحسن ساكتًا ، فقال علي :

اللهُ أَكْرَمَنَا بنصِّ نبيَّه وبنا أقام دعائمَ الإسلامِ ويزورُنا جبريلُ في أبياتِنا بفرائضِ الإسلام والأَحكامِ نحن الخيارُ من البريةِ كُلِّها ويظامُها وزمِامُ كُلِّ زمامِ

ولكن في الديوان افتخار ُ بالشجاعة أيضاً ، فهو يقول :

سَتَشْهَد لِي بَالكَرِ وَالطَّعْنِ رَايَةُ حَبَانِي بَهَا الطُّهْرُ النَّبِيُّ الْمُهَدُّ النَّبِيُّ الْمُهَو وتعلم أني في الحروب إذا النظت بنيرانها الليثُ الهَمُوسُ المُجرَّبُ وقد عَلِم الاحياة أني زعيمُها وأني لدى الحرب العُذَيْقُ المُرَجَّبُ



#### • السؤال : من القائل وما المناسبة :

متى يَبْلُغُ البُنيانُ يوماً تمامَـه إذا كنتَ تَبْنِيه وغيرُك يَهدِمُ ؟

عبد المحسن اليحيى
عنيزة – المملكة العربية السعودية

\*

## صالح بن عبد القدوس

• الجواب: هذا البيت مُخْتَلَف في نسبته ؟ فقد نسَبه الماوردي إلى ابراهيم بن هر مة ، ونسبه صاحب الكشكول إلى صالح بن عبد القد وس ؟ ونسبه الشريشي إلى بشار بن برد . ويقول صالح بن عبد القدوس : وإنَّ عَناءً أَنْ تُعَلِّم جاهلًا فَيَحْسَبَ جَهْلًا أَنَّه منك أعلم متى يَبْلُغُ البُنيانُ يوماً عَامَه إذا كنت تبنيه وغير ك يَهْدِم ؟ متى ينتهي عن سيِّى عن مَن أتى به إذا لم يكن منه عليه تَنَدُّم ؟ متى ينتهي عن سيِّى عن مَن أتى به إذا لم يكن منه عليه تَنَدُّم ؟ وكان صالح بن عبد القدوس في أيام المهدي ، فاستقدمه المهدي واعتقله ثم

أمرَ بقتله ويقال إنه ضربه بالسيف فجعله نصفين • وكان يُنتَّهم بالزندقة . وله أشعار "حسنة منها القصيدة الزينبية ، وكذلك :

يا صاح ِ لو كَر ِهَتْ كَفي منادمتي لَقُلْتُ إِذ كَر ِهَتْ كَفي لهـا بيني

لا أَبْتَغِي وصلَ من لا يبتغي صلتي ولا أبالي حبيباً لا يُباليني

وكذلك :

لا يُعْجِبِبَنَّكَ مَن يَصون ثيابَه حَذَرَ الغُبار وعِرْضُه مَبْذُولُ فَلَرُبِّم افتقر الفتى فرأيتَــه دَنِسَ الثياب وعِرضُه مَعْسولُ وأشهرُ أبياتِه قولُه من قصيدة:

وإن مَن أَدَّبتَه في الصِّبا كالعُودِ يُسْقَى المَاءَ في غَرْسِه حتى تراه مورقِ ناضِراً بعد الذي أبصرت مِن يُبسِه والشيخُ لا يَتْرَكُ أخلاقه حتى يُوارَى في ثَرَى رَمْسِه والشيخُ لا يَتْرَكُ أخلاقه كذي الضَّنَا عاد إلى نُكْسِه إذا أَرْعَوَى عادَ له جهله كذي الضَّنَا عاد إلى نُكْسِه ما تَبْلُغ الأعداء مِن جاهل ما يبلغ الجاهلُ من نفسِه ولم يَذكرُه صاحب الأغاني ولا ابنُ خلكان ، وذكره صاحب فوات ولم يَذكرُه صاحب فيقول:

قد يُدرك الشرفَ الفتي ورداوُّه خلِـقُ وجيبُ قميصه مَرْقوعُ

### • السؤال ، من القائل :

ظباء أعارتها المها تُحسنَ جيدها كما قد أعارتها العيونَ الجاذِرُ عمد لامين حيدرة كونفيل ( Koungheul ) – السنغال

 $\star$ 

# أبو محمد المطراني الشاشي

الجواب: هــذا البيت للشاعر أبي محمد المـَطـْراني الشاشي من شعراء البتيمة . ويقال إن الصاحب بن عَبّاد لمّا حُمِل إليه ديوان المطراني الشاشي استحسن منه هذين البيتين في وصف الشعور ووصف العيون وحسن المشي :

ظِباءُ أعارتها المَها تُحسنَ مَشْيها كا قد أعارتها العيونَ الجِـآذِرُ فَن تُحسنِ حال ِ المشي جاءت فَقَبَّلَت

مُواطِىء مِن أَقْدامِهِنَّ الضَّفَـائرُ

وألـم بعنى البيت الأول قبل المطراني عَدِي بن الرّقاع بقوله: وكانّها بين النساء أعارَها عَيْنَيْه أَحْوَرُ مِن جَآذِر جاسِم

ويقال أيضاً إن الصاحب بن عَبَاد نَظَرَ في ديوان المطراني الشاشي فأعْجِب به وقال : ما ظننت أن ما وراء النهر يُخْرِجُ مِثْلَه . ونقل الثعالي عن السيد أبي جعفر محمد بن موسى الموسوي قول : كنت في بُخارى كثيراً ما اجتمع وابن مطران ، فأرى رجلا مُضطرب الخِلْقة من أجلاف العَجَم ، فإذا تكلّم حكسى فصحاء العرب على حُبْسَة يسيرة في لسانه ، وكان يَجْمع بين أدَب الدرس وأدب النفس وأدب الأنس .



### السؤال ، من قائل هذا البيت وما المعنى :

في الناس ِ قوم 'أضاعوا مجدَ أوَّ لهِمْ ما في المكارم ِ والتقوى لهم أرَبِّ عبد الله راشد الثانوي عبد الله راشد الثانوي بُجيري – يوغندا

 $\star$ 

### عبد الملك بن صالح

• الجواب : وجدت ُ هذا البيت منسوباً إلى عبد ِ الملك بن صالح ، ومعه بيت آخر ، فها :

في الناس قوم أضاعوا مجدَ أولهم ما في المكارم والتقوى لهم أرَبُ سوى التادبِ أرداهم وأرْذَلهم وقد يَزين صحيحَ المنصب الأَدَبُ

والمعنى بصورة عامة أنَّ الأدبَ من أصحابِ الأدب الحقيقيين يرفع مَقامَهم ويُعلي مرتبتَهم ، ولكنَّ الذين ليسوا من أصحاب الأدب الأصيلين ، فإن عدمَ التَّأُدُّبِ قد يزيدهم حِطَّةً ويَخْفِض من مكانتهم ، وخصوصاً إذا فقدوا مجدَهم ولم يبقَ لهم أرب في المكارم. ومن ذلك ، وهو منسوب إلى علي ابن أبي طالب:

كم مِن خسيس وضيع ِ القدر ليس له في العِز " بيت ُ ولا يَنْمِي إلى نَسَبِ

قد صار بالأدب المحمود ذا شَرَف على وذا حسب مَعْض وذا نَشَب ِ

يُعْلَى التَّادُّبُ أَقُوامِاً ويَرْفَغُهُم يُعْلَى التَّادُّبُ أَقُوامِاً ويَرْفَغُهُم

حتى يساووا ذوي العلياءِ في ألرتب ِ

ومن ذلك أيضًا :

لِكُلِّ شيء زينة في الورى وزينة المرء تمام الأدب قد يَشْرُف المرة باداب، فينا وإن كان وضيع النسب



### السؤال : من القائل وما المناسبة :

أبكيكِ لو نَقَع البكاء غليلي وأقول لو ذَهَب المقالُ بدائي وألوذ بالصبر الجميل عَزائي وألوذ بالصبر الجميل عزائي مَعْبرَةٍ مَوَّهُ مُنَهما بأناملي وسترتُها مُتَجملاً بردائي احمد بن ابراهيم محمد الخابوري الدوحة – قطو



### الشريف الرضى

• الجواب: هذه الأبيات الشريف الرضي ، وهي من قصيدة رَثَى بها أُمَّه . ويقول الثعالبي في يتيمة الدهر عن الشريف الرضي : لست أدري في شعراء العصر أحسن تصرفاً في المراثي منه . ومر ثيبَتُه في أبي إسحاق الصابي مشهورة . وهو مشهور في شكواه من الزمان . ويقول في رثاء والدته :

أَبْدِي التَّجَلُّدَ للعدوِّ ولو دَرَى بتماملي لقـــد اشتفى أعدائي - ٢٧٣ - فول عل قول (١٨)

فارقتُ فيكِ تَشْكِي وَتَجَمَّلِي وَنَسِيتُ فيكِ تَعَزَّزي وإبائي ويقول عن الزمان :

وَجَرَى الزَمَانُ عَلَى عَوَائِدِ كَيْدِهِ فِي قَلْبِ آمَالِي وَعَكْسَ رَجَائِي وتَدَاوُلُ الْآيَامِ يُبلينَا كَا يُبلي الرَّشَاءَ تَطَاوُحُ الأَرجَاءِ كيف السُّلُوُ وكُلُّ مَوقِع لحظة أَثَرَ لِفَضْلِكِ خَالِدٌ بإزائي

والشريف الرضي هو أبو الحسن محمد بن الحسين الرضي الموسوي النقيب وينتهي نسَبُه إلى الحسين بن علي رضي الله عنها ومولد مبغداد سنة ٣٥٩ وابتدأ بقول الشعر بعد أن جاوز العشر سنين بقليل ؟ وهو أَشْعَرُ الطالبيين منهم ومن غبر . ومطلع مر ثيبته في أبي اسحاق الصابي :

أَرَأَيتَ مَن تُحمِلُوا على الأَعوادِ أَرَأَيتَ كيف خبا ضِياله الوادي والبيتُ الثالثُ المسئولُ عنه يذكرني بقول أبي العتاهية:

كم مِن صديت ق لي أسارقه البكاء من الحياء فإذا تأمّ ل لامني فأقول ما بي مِن بكاء لكن ذَهَبْتُ لِأَرتدى فَطَرَفْتُ عينى بالرّداء



### • السؤال : من القائل وفي أي مناسبة :

أعياكَ رسمُ الدار لم يَتَكَلَّمَ حتى تَكَلَّم كَالأَصمُّ الأَعجَمِ فياكَ رسمُ الدار لم يَتَكَلَّمَ على في فيالي في فيالي في فيالي في فيالون - الحامة - تونس

\*

### عنترة العبسى

• الجواب: هــــذا البيت للشاعر الجاهلي عنترة العبسي من معلقته التي مطلعها:

هل غادر الشعراء مِن مُتَرَدَّم ِ أَمْ هَلْ عَرَفْتَ الدارَ بعد تَوَهَم مِن مُتَرَدَّم ِ أَمْ هَلْ عَرَفْتَ الدارَ بعد تَوَهَم ويقول بعد المطلع:

أعياك رسمُ الدار لم يَتَكَلَّم حتى تَكَلَّم كالأَصمُّ الأَعجَم ولقد حَبَسْتُ بها طويلاً ناقتي أشكو إلى سُفْع رَوَاكِدَ بُجَشْم ولقد حَبَسْتُ بها طويلاً ناقتي أشكو إلى سُفْع رَوَاكِدَ بُجَشْم وسببُ قول عنترة لهذه المعلقة أنه جَلَس يوماً مع رجل من بني عبس

فسابّه الرجل رعاب عليه سوادَه وأُمّه وإخوتَه ، فسَبّه عنترة وفَخَرَ عليه . فقال له الرجل : أنا أشعر منك . فقال له عنترة : ستعلم ذلك ، فقال هذه القصيدة وهي أول شعره ، وكانت العرب تسميها المُندَهبّة أو المُندَهبة . وعد القررَشي صاحب جهرة أشعار العرب قصيدة عنترة هذه من المُعَلّقات .

والقصائد المشهورة عند العرب مرتبة على هذا الترتيب: المُعَلَّقَات ، والمُجْمَهُرات، والمُمُنَّقَيَات، والمُمُنَّقَيَات، والمُمُنَّقَيَات، والمُمُنَّقَيَات والمراثي والمشوبات والمُمُنَّقَيَات والمعلقات سبع طوال ، والمُجَمَّهُرات سبع قصائد ، وكذلك المُنْتَقَيَات والمُمُنَّة مَيَات والمُمُنَّة والمُمُنِّة والمُمُنِقِينَا والمُمُنِّة والمُمُنِّة والمُمُنِّة والمُمُنِّة والمُمُنِينِة والمُمُنِّة والمُمُن

واختلف الرواة في عدد الملقات ، فمنهم من جعلها سبماً وبعضهم جعلها عائمًا وأختلف الرواة في عدد المعلقات عائمياً وبعضهم يجعلها عشراً . وذكر ابن خلدون سبعة من أصحاب المعلقات وذكر من بينهم علقمة الفحل ولكنه لم يعين معلقته .

وكانت المعلقات ، وتسمى أحياناً السُّموط ، مكتوبة بماء الذهب على نسيج من الكتان الأبيض المعروف بالقَباطي واحدهـا قُنْبُطية وهي ثياب من صنع مصر .

#### السؤال : من القائل وفي أي مناسبة :

إذا حَلَّ الثقيــــلُ بارضِ قوم فما للساكنين سوى الرحيلِ عمد عبد المنعم عبد المنعم أبو جُبَيْهة ــ السودان

 $\star$ 

# إذا حلّ الثقيلُ ..

• الجواب: لا أعرف قائل مذا البيت مع أنه مشهور ، ولكنني أعرف له حكاية . فإن ثقيلاً من الثقلاء كان يتردد على ظريف من الظرفاء ، وأطال ترداد و عليه حتى سئم منه وبرم به ، فبينا كان الثقيل جالساً معه يوما قال له : من تراه أفحل الشعراء ؟ فأجابه الظريف : ان الوردي بقوله :

غِب وزُر غِبًّا تَزِدْ حُبًّا فَمَن أكثر التردادَ أضناه الْمَلَ

فقال الثقيل : أخطأت ، فإن السينجاري أفحل منه بقوله :

إذا حَقَّقتَ مِن خِلٍّ وداداً فَزُرْهُ ولا تَخَفُ منه مَلاَلا

وكُنْ كالشمس تَطلُّع كلَّ يوم ولا تَكُ في زيارتـه هِلالا فقال الظريف: إن الحريريَّ أفحلُ من الاثنين بقوله:

لا تَزُرُ مَن تُحِبُّ فِي كُلِّ شهر غيرَ يوم ولا تَزدِه عليه فَاجتلاء الهلال فِي الشهر يوم مُ مُمَّ لا تنظُر العيون إليه وقال: وإن لم تُصَدَّقني ، فقد وهبتُك الدار با فيها ، وَخَرَج وهو ينشد:

إذا حَلَّ الثقيلُ بأرضِ قومٍ فما للساكنين سوى الرحيـل فخجل الثقيل وذهب ، ولم يَعُد إليه .

وفي معنى إقلال الزيارة ، يقول لبيد بن ربيعة :

توقَّف عن زيارة ِ كلِّ يوم ِ ` أكثرتَ ملَّكَ مَن تزورُ ويقول الحسين بن هبة الله المـُوصلي :

وإني وإن أخرّرت عنكم زيارتي لعذر فإني في المودة أولُ فيا الود تكرير الزيارة دامًا ولكن على ما في القلوب المعوّلُ ويقول عبد المنعم بن غليون المقري:

عليك بإغباب الزيارة إنها إذا كثرت كانت إلى العِي مسلكا ألم تَرَ أن الغيث يُسام دامًا ويُسال بالآيدي إذا هو أمسكا

#### • السؤال: من القائل وما المناسبة:

لا تُنكِروا ضَربي له مَن دو َنه مثلاً شروداً في الندى والباس فالله قد ضَرَب الأَقلَّ لنوره مثلاً من المِشكاة والنبراس العثاني سعيد بن الطيب تنزيت – اكادير – المغرب

\*

# أبو تمام

• الجواب: هذان البيتان لأبي تمام ، وهو حبيب بن أوس الطائي . ويقال إن أبا تمام مدح الخليفة بقصيدة سينية له ، فقال فيها من جملة ما قال : إقدام عمرو في سماحة حاتم في حسلم أحنف في ذكاء إياس فقال له وزير الخليفة : أتسسبة أمير المؤمنين بأجلاف العرب . فأطرق أبو تمام بعض الوقت ثم رفع رأسه وقال :

لا تُنكروا ضربي له مَن دونه مَثَلاً شَروداً في الندى والباس

فالله فقال الوزير المخليفة : أي شيء طلبه فأعطيه ، فإنه لا يعيش أكثر من فقال الوزير المخليفة : أي شيء طلبه فأعطيه ، فإنه لا يعيش أكثر من أربعين يوما لأنه قد ظهر في عينيه الدم ، من شدة الفكرة ، وصاحب هذا لا يعيش إلا هذا القدر . فالتفت الخليفة إلى أبي تمام وقال له : ما تشتهي ؟ قال : أريد المتوصل ، فأعطاه إياها . فتوجه إليها وبقي هذه المدة ومات . ويقول ابن خلتكان إن هذه القصة لا أصل لها إطلاقا . وذكر أبو بكر السولي في كتاب أخبار أبي تمام أنته لما أنشد أبو تمام هذه القصيدة لأحمد ابن المعتصم ولم يكن خليفة وانتهى إلى قوله : إقدام عرو في سماحة حاتم إلى آخره قال له أبو يوسف يعقوب الكندي الفيلسوف وكان حاضراً : الأمين فوق من وصفت . فأطرق أبو تمام قليلا ثم زاد على القصيدة البيتين الآخرين اللذين سأل عنها السائل الكريم . ولما أخذت القصيدة منه لم يجدوا فيها هذين البيتين فعراء من وعلى فيلسوف وكان فيلسوف المرب : هذا الفتي يموت قريباً . ويقول ابن خلكان الفيلسوف وكان فيلسوف المرب : هذا الفتي يموت قريباً . ويقول ابن خلكان أيضاً إن أبا تمام تولشى بريد الموصل بأمر من الحسن بن وهب فأقام بها أقل من سنتين ثم مات بها .

والذين اشتهروا بسرعة البديهة والارتجال من الشعراء وغيرهم كثيرون. وقد السّف عليّ بن ظافر الأزْدي كتاباً عن ذلك أسماه و بدائع البدائه » ووجدته على هامش كتاب معاهد التنصيص في مكتبتي. وقد جمع المؤلف حوادث طريفة من أخبار الشعراء في أقوال البديهة والارتجال .

السؤال : ما معنى المثل : ثالثة الأثافي ؟
 وما يقايله بالانكليزية ؟

**رمزي أحمد** جسر الشغور – سورية

\*

### ثالثة الأثافي

• الجواب ؛ الأثافي جمع أنشفية وهي حجر " ينصب لوضع القدر عليه مثل مثل رأس الانسان ، وهما حجران أو أثشفيتان ، والثالثة قطعة من الجبل يستند عليها القدر مع الحجرين الآخرين فيكون القدر على ثلاثة أثافي " وقطعة الجبل هي ثالثة الأثافي . وهي تكلة الشيء ووضعه في وضعه النهائي . ولذلك حينا يقال هذه ثالثة الأثافي يكون المعنى : هذه هي التي كمتلت المصيبة أو الداهية . ويقال في المثال : رماه بثالثة الأثافي أي رماه بداهية عظيمة . والدليل على أن ثالثة الأثافي هي القطعة من الجبل قول البديع الهمذاني :

ولي حِسْمُ كواحدة المثاني له كبـد كثالثـــة الأثاني

ويقول العرب أيضاً: انتصب كثالثة الأثاني أي ثابت العزم .

أما في الانكلنزية فأقرب العبارات إلى العبارة العربية الأصلية قولهم :

It is The Last Straw That breaks The Camel's back

ويمكن اختصار العبارة باستعمال:

The Last Straw

وأصل المعنى هنا مأخوذ من عبارة :

To break the camel's back

وهو بمعنى : قَـَصُم ظهر الجمل ، وذلك بتكديس حمل بعد آخر على ظهره . حتى تبلغ الأحمال من الثقل درجة لا يستطيع الجمل أن يقوم بها فينقصم ظهره . ولكن قد يصل الثقل إلى درجة دقيقة يتعادل فيها الثقل مع قوة احتمال الجمل ، وأي زيادة في الحمل تفسد التوازن حتى ولو كانت الزيادة تبنة أو ريشة .

ويقول العرب : امرأة مؤثــًّفة إذا كان معها امرأتان أخريان ، أي زوجتان أخريان .

### السؤال : من القائل وما هي المناسبة :

وعيناكِ عيناها وجيدك جيدها ولكن عظمَ الساقِ منكِ رقيقُ ابن اعمارة حسين بن صالح عُنابة – الجزائر

¥

### مجنون ليلي

• الجواب: هذا البيت لمجنون ليلى ، وهو من جملة أبيات قالها بمناسبة حكاية عن ظبية رآها مشدودة في حبل يسوقها قانيصها ، فدَمَعت عيناه وأعطاه بها ناقة ، فخلس عنها فولست هاربة فقال في ذلك :

أيا شِبه ليلى لا تُراعي فإنني لكِ اليوم مِن وَحْشِيَّة لصديقُ ويا شبه ليلى لو تُقيمين ساعة لعل فؤادي مِن جواه يُفيقُ تَفِر وقد أطْلَقْتُها مِن وثاقِها فانتِ لليلى لو علمتِ طليقُ وهذا على ما ذكره القالي في كتاب الأمالي والبيت الرابع هو:

فعيناكِ عيناها وجيدُكِ جيدُها ولكنَّ عظمَ الساقِ منكِ رقيقُ ورأيت في كتاب الأغاني حكاية عن الوليد بن يزيدَ الأموي فقد خرج يوماً يتصيد ، فصادت كلابه غزالاً ، فأتبي به ، فقال : حُلتُوه ، فها رأيت أشبَه منه حِيداً وعينين بـِسكُمى ، ثم أنشأ يقول :

ولقد صِدْنَا غَزَالاً سَانِحَا قد أَردنَا ذَبِحَـه لِمَّا سَنَحُ فَإِذَا شِبْهُكِ مِا نُنكِرِه حِينَ أَزْجَى طرفَه ثم لَحَ فَإِذَا شِبْهُكِ مِا نُنكِرِه حِينَ أَزْجَى طرفَه ثم لَحَ فَتركناه ولولا تُحبّه فاعلمي ذاك لقد كان انذبح أنت يا ظبي طليـق آمِن فأغندُ في الغِزلان مسروراً ورُحُ أنت يا ظبي طليـق آمِن فأغندُ في الغِزلان مسروراً ورُحُ

وشبيه بذلك حُكاية الشاعر المنازي البَنْدَ بيجي ، فقد اجتاز يوماً بباب الطاق في بغداد حيث تُباع الطيور ، فرأى حمامة في فَفَص تُلُكَّنُ وتنوح ، فاشتراها وأطلقها في سبيلها وقال :

ناحت مطوَّقة بباب الطاق فجرت سوابق دمعي المُهراق ِ حَنَّت إلى أرض ِ ألحجاز ِ بحُرقة يُ تُشجي فؤادَ الهائم المشتاق ِ ثم يقول :

فَشَرَيْتُهَا لِمَّا سَمِعتُ حنينَها وعلى الحهامةِ عُدتُ بالإطلاقِ بي مِثلُ ما بكِ يا حمامَةُ فاسالي من فَكَ أَسْرَكِ أَن يَحُلُّ ويثاقي السؤال : من القائل وفي أى مناسبة :

فأشعارُه مشهورةٌ ومشاعِرُه

وعِشْرَتُهُ مشكورةٌ وعشايْرُهُ

وشاقَ الشبابَ الشُّمُّ والشِيبَ وَشُيهُ

فمنشورُه بُشْرَى الَمشوقِ وناشِرُه

محمد سالم بن عيدروس جدة – المملكة العربىة السمودية

\*

### الحريري

• الجواب ، هذان البيتان من الرسالة الشينية التي كتبها الحريري إلى أحد أصدقائه يمدحه ، وسميت بالشينية ، كما لا يخفى ، لأن حرف الشين يتردد فيها تردداً كثيراً بل إن كنل كلمة فيها شينية . وهي على غرار الرسالة السينية الأخرى التي كتبها الحريري على لسان بعض الأمراء ، إلى بعض أصدقائه يعاتبه . ومن أبيات الرسالة الشينية مثلا :

شَكُورٌ ومَشكورٌ وَحَشُو مُشاشِه

شهامة شِمِّير يَطيش مُشارِجرُهُ

شَقَاشِقُ مَ غُشِيَّتَ أَنْ وَشَبَاتُهُ وَشَبَاتُهُ مَشْرَفً جَاشُ للشَّرِّ شَاهِرُهُ

ومن أبيات ِ الرسالة ِ السينية :

وسَنَّ تناسِيَ 'جِلَّسِه وأَسُوا السَجايا تَناسِي الجَلْيسِ وَسَنَّ تَناسِي الجَلْيسِ وَسَرَّ حَسُودِي بِطَمْسِ النَّسُومِ وطمسُ الرسومِ كرمسِ النَّفُوسِ

والرسالة السينية على لسان الأمير أمين الملك أبي الحسن بن قيطير المدائني وكان يتولى ديوان الاستيفاء بالبصرة ، إلى الأمير الأجل الإسفيهيلار النفيس مماتباً له على اختصاصه بالدعوة للأمير الحسام وقد كان نزل على الحسام في داره بالبصرة في المحلة الممروفة ببني حرام وهي محلة الشيخ الحريري، وكان أمين الملك جاره وصديق ابن يَشْقُراب النفيس فلم يتدعم فكتب إليه يمازحه على لسانه.

والرسالة الشينية إلى الشيخ شمس الشعراء طلحة بن أحمد بن طلحة النُّعماني.

وكتب الشعراء في هذا التكلف أشعاراً موجودة في بعض كتب الأدب. من ذلك مثلاً أشعار أبي محمد الأزدي الأندلسي ، فقد استعمل في شعره كلمات كلها غير معجمة وكلمات كلها معجمة وكلمات تتناوب بين معجمة وغير معجمة. السؤال : من القائل وما المناسبة وما هي القصيدة :

حَيِّ المَنَازِلَ إِذَ لَا نَبِتَغِي بِدَلاً بِالدَّارِ دَاراً وَلَا الجِيرَانِ جِيرَانَا عمر وَزَّان حلب - سورية

\*

#### جرين

• الجواب: هذا البيت من قصيدة مشهورة للشاعر الأموي جرير بن عَطِينة بن الخيطفي ، أراد بها هجو الأخطل ولكنها خرجت عن الهجو وصارت أقرب إلى الغزل منها إلى الهجاء ، ومطلعها :

بان الخليطُ ولو خيِّرْتُ ما بانا وقطَّعوا مِن حبالِ الوصلِ أقرانا ويقول بعد المطلع:

حَيِّ المنازلَ ، إذ لا نبتغي بدلاً بالدار داراً ولا الجيران جيرانا وهي قصيدة 'جميلة رغم طولها ، ومن أبياتها الجميلة قوله : كاد الْهُوَى يوم سُلمانينَ يَقْتُلُني وكاد يَقْتُلُني يوما بِبَيْدانا يَا حَبَّذا جَبَلُ الرَّيْانِ مِن جَبَلِ وَحَبَّذا ساكنُ الرَّيْانِ مَن كانا وَحَبَّذا ساكنُ الرَّيْانِ مَن كانا وَحَبَّذا نَسَماتُ مِن عِانِيَاتٍ تاتيكَ مِن جانب الريان أحيانا ومنها:

يا أُمَّ عَمْرُو جَزَاكِ اللهُ مَغْفِرَةً رُدِّي عليَّ فـــؤادي كالذي كانا ومنها :

إنّ العيونَ التي في طرفها حور تورد وَتَلْنَنا ثم لم يُحْيِينَ قتلانا وقد سألني عن هذا البيت السيد حسن نبهان العلي من قرية النيرب في حلب، سورية .

وبهذه المناسبة أذكر أبياتاً في ما هو قريب من هذا القبيل من شعر خليــل اليازجي ، فهو يقول :

تلك العيونُ مَنُوننا فكأنما قد كَلَّفَتْها قتلَنا الأيامُ ولربا نام الزمانُ هُنَيْهَةً عنا وتلك تُصيب وهي نيامُ وإذا تَوَهَّمَت المرأ لِتُصِيبَه قَتَلت ، وأَصْمَت تِلْكُم الْأُوهامُ وإذا رأت في النوم طبف خياله فَتكت به ولو أنّها الاحلامُ

#### السؤال : من القائل وما المناسبة :

فَوَدَّعْتُهِم عند التَّفَرُّق ضاحكاً إليها ولم أعلم بأن لا تلاقيا ولم كنتُ أدري أنَّه آخِرُ اللقا بكيتُ فأبكيت الحبيبَ الموافيا احمد سعد احمد نمالا – السودان

\*

### سعيد بن تحميد الكاتب

• الجواب: هذان البيتان لِسعيد بن حُميد الكاتب. وفي هذا حكاية " رأيتُها في العقد الفريد على لسان سعيد بن حُميد نفسه الذي قال: وَدَّعْتُ عُارِيةً لِي تُسَمَّى شفيعاً وأنا أضحك وهي تبكي وأقول لها إنما هي أيام قلائل. قالت: إن كنت تقدر أن تَعَلَّمُ مثل شفيع فَنَهُم . فلمّا طال بي السفر " واتصلت بي الأيام " كتبت إليها كتاباً وفي أسفله:

وَدَّعْتُهَا والدمعُ يَقطُر بيننا وكذاك كُلُّ مُوَدَّع بفراق ِ شَغَلَت بتغييض الدموع ِشِمالهَا ويَمِينُها مَشغولةٌ بعِنـاق ِ قال: فكتبَت إلى في طومار كبير ليس فيه إلا بسم الله الرحمن الرحم وفي آخره قولها: يا كنا اب ، وسائر الكتاب أبيض. قال: فو جَهْت الكتاب إلى ذي الرئاستين الفضل بن سهال لعله يعيد في إلى بغداد من الرّقة . وكتبت إليها كتاباً على نحو ما كتبت ليس فيه إلا : بسم الله الرحمن الرحم في أوله ، وقلت في آخره :

فَوَدَّعتُها يومَ التَّهْرِق ضاحكاً إليها ولم أَعْلَمُ بأَنْ لا تَلاقيا فلو كنتُ أدري أنَّه آخِرُ اللَّهَا بَكيتُ وأبكيتُ الحبيبَ المصافِيا

قال : فَسَكَسَبَتُ إِلَى كَتَاباً آخَرَ ليس فيه إِلا تَ بسم الله الرحمن الرحم في أوله ، وفي آخره : أُعِيدُ كَ بالله أَن يكونَ ذلك . فوجهتُ كَتَابَها إلى ذي الرئاستين فأعادني إلى بغداد .

وكان بين سعيد بن حُميد وفضل الشاعرة شيء من المنادمة وقول الشعر ، وكانت تشتاق هي إليه وهو يشتاق إليها ، فكتبت إليه مرة تشكو شدة شوقها إليه ، فلمنا قرأ كتابها كتب إليها يقول :

يا واصفَ الشوق، عندي منشواهده قلبُ يَهيم وعينُ دمعُها يَكِفُ وكُن على ثِقَــة مني وبيِّنة إني على ثقة من كلَّ ما تَصِفُ والنفسُ شاهدة بالوُدَّ عارفةُ وأنفس الناس بالأهواء تأتلِفُ

وكان بينه وبينها معاتبات أخرى.وكانت له أيضاً علاقة مع عَر ِيب صديقة فضل الشاعرة . وأخبار الجميع في الأغاني .

#### السؤال : من القائل و لماذا :

كنا عِظاماً فَصِرنا عِظاماً وكنا نَقُوتُ فها نحن قُوتُ برلاح المحيس انزكان – منطقة أغادير – المغرب

 $\star$ 

### لمان الدين بن الخطيب

• الجواب: هسندا البيت السان الدين بن الخطيب الوزير والسكاتب والأديب الأندلسي المشهور ، من جملة أبيات قالها وهو في سجنه يترقب مصيرَه ، وكان قد سَجنه الأمير أحمد ملك المغرب تنفيذاً المهد كأن قد قسطمه لسلطان غيرناطة ، ثم قاتيل في السجن خَنْقا ، ودفنت جثتُته في ظاهر فاس ، والأبيات هي :

بَعُدنا وإن جاورَتُنا البيوت وجئنا بوَعَظِ ونحن صموت وكُنّا عِظَاماً فَصِرْنا عِظاماً وكنا نَقُوت فها نحن قُوت وكنا نُقوت فها نحن قُوت وكنا نُشموسَ سماء العُلل عَرَبُن فناحت عليها البنيوت

وكم سِيق للقبر في خِرْقَة فتى مُلِئت مِن كِساه التَخُوتُ فَـَقُلُ للعِدا ذَهـَب ابنُ الخطيب وفات و مَن ذا الذي لا يَفُوتُ ولابنِ الخطيب موشحة مشهورة اشتهر هو أيضًا بهما ، وهي التي يقول في مطلعها :

جاءك الغيثُ إذا الغيثُ هَمى يا زمان الوصلِ بالأندلس لم يَكُنُ وصَلْك إلا نُحلُما في الكَرَى أو نُخلْسَةَ المُختَلِس وجاء عن ابن حَجر أن لسان الدين بن الخطيب نظم الأبيات التي منها البيت المسئول عنه حينا قلد م للقتل، وخمس بعض بني الصبّاغ في فاس أبيات ابن الخطيب فقال:

أيا جاهلاً عَرَّه مــا يَفوتُ وألهاه حالٌ قليلُ الثبوتُ تأمَّلُ لِمَن بعد أنسُ يَقوتُ بَعُدنا وإن جاورتُنا البيوتُ وَخَن صُموتُ وجثنا بوعظ ونحن صُموتُ

لقد نِلْتُ مِن دَهُـرنِا رَفعةً تَقَضَّتُ كَبَرَقِ مَضَى سَرعةً فهيهاتَ نَرجُو لهَــا رَجْعةً وأصواتـُنا سَكَّتت دفعــةً كجهر الصلاةِ تلاه القنوتُ

فَاهَا لِعِزِ تَقضَّى منامــا مَنحنا به الجـاهَ قوماً كِراماً وكنّا نَسوس أموراً عِظاماً وكنا عِظاماً فصرنا عِظامـا وكنّا نقوت فها نحن قوت ً

إلى آخره .

والأبيات والتخميس موجودة في نفح الطيب .

#### • السؤال ، من القائل :

وإذا خَشِيتَ من الأُمور مُقَدَّراً وفَرَرْتَ منه فنحوَه تَتَوَجَّهُ علي أحمد قاسم علي أحمد قاسم دَرَم - بريطانيا

 $\star$ 

### ابن الرومي

الجواب : هذا البيت لابن الرومي علي بن العباس ، ويأتي مع هذا البيت بيت ثان ، فالبيتان هما :

طامِنْ حَشَاكَ فَإِنَّ دَهْرَكَ مُوقِعٌ بِكَ مَا تُحِبُّ مِنَ الأُمورِ وتَكرهُ وَلَكِهُ وَإِذَا خَشِيتَ مِنَ الأمورِ مُقَدَّراً وَفَرَ رْتَ مِنْهُ فَنَحْوَهُ تَتُوجَّهُ

وفي مثل ذلك ما جَرَى لعمرَ بن الخطاب رضي الله عنسه في طاعون عَمُواس ، فقد أراد عُمَرُ الرجوعَ إلى المدينة المنورة بعد استفحال الوباء ، فقال له أحد م : أتريد أن تنفير من قضاء الله يا عمر ؟ فقال عمر : إنما أفير لقضاء الله ، وتمَثَل بهذين البيتين الخليفة العباسي المقتدر الله حينا خَرَج

لقتال مؤنس أحد عبيده سابقاً ، وكان المقتدر لا يُريد الخروج إليه ، ولكن عبيد مغنا فقاله ، وإلا أُخَذ ناك عبيد مغنا فقاله ، وإلا أُخَذ ناك وأسلمناك إليه . فخرج المقتدر وهو منكثر ، وكانت أمنه تروم أن لا يَخرر ، ولكنه لم يَجِد بدا من الخروج ، فخرج وو دع أما و قثل بقول على من العباس الرومى :

طامن حِشاك فإنَّ دهرَكَ موقع من بك ما تُحِبُّ من الأُمور وتكره وإذا خشِيتَ من الأمور مُقَدَّراً وفررتَ منه فنحوه تتوجه

فلمَّا خَرج جعل أصحابُه يَنْسَلَتُون عنه حتى بَقيِي وحدَه ، فجاءه رجُلُ ۗ أسود ، فضربه حتى قتلتَه .

وفي الطبري أن المقتدر خرج لقتال منونس ، فاسّا انهزم رجاله من حوله بقي وحده يحض الناس على الثبات والقتال ويتوسل إليهم بالله وبنبيته وببردته ويسح المصحف على وجهه ، إلى أن أقبل من جهة العدو فارس تحته فرس أدهم فضرب المقتدر ضربة "بالسيف في عاتقه الأين فقطعت الضربة طاقاً من حمائل السيف وأثخنته الضربة وكان السيف بيد المقتدر بحرداً ، ثم وافي هذا الفارس ثلاثة فوارس فوقفوا بالمقتدر يخاطبونه ويسمعون منه فأخذ أحدهم السيف من يد المقتدر وانتزع الآخر البردة وطالب الثالث بخاتمه فدفعه إليه وكان الخاتم ياقوتا أحمر مربعاً . ثم ضربه أحد الثلاثة بالسيف على جبينه فالله ، فأخرج المقتدر كئم قيصه ليمسح الدم عن وجهه فضربه الآخر ضربة ثالثة فتلقاها المقتدر بيده اليسرى فقطعت إبهامه وسقط إلى الأرض ، ثم اجتمعوا عليه وحزوا رأسه وحملوه إلى مؤنس ، وقالوا إن جثة المقتدر بقيت مطروحة بجردة من الثياب ، وقيل إنه دفن منع أبيه وقيل إنه طرح في دجلة ، ولم تزل الرعية يصاون في موضع مقتله ويدعون على قاتله ، وبنوا في الموضع مسجداً وحظيرة . وكان مقتله في آخر شهر شوال من سنة ٣٢٠ هجرية أو ٣٣٠ ميلادية .

#### السؤال : من القائل وفي أي مناسبة :

خُزاعيةُ العينين كِنْديّةُ الحشا قضاعيّةُ الأَطراف طائيةُ الفم سيداتي السلام بيرام كيري – موريطانيا

\*

# عديٌّ بن الرِّقاع العاملي

الجواب: هــــذا البيت للشاعر عَدِي " بن ِ الر قاع ِ العاملي ، والرواية المعروفة مع البيت الثاني هي :

تُضاعيَّةُ الكعبين كِنْدِية الحشا خزاعية الاطراف طائية الفم الهم المائية الفم المائية الفم المريم المائية الفم المائية الفم المائية ا

وكان عبد الملك بن مروان سأل عدي "بن الرقاع: كيف علم ك بالنساء؟ قال: أنا والله أعلم الناس بهن وقال هذين البيتين يعدد الصفات الحسنة بالنسبة إلى القبائل. ومن ذكر الشيء بالشيء أن عبد الملك بن مروان قال لرجل من غطفان: صف لي أحسن النساء. فقال: خذها يا أمير المؤمنين: ملساء عطفان:

القدمين درماء الكتبين ناعمة الساقين ضخاء الركبتين لفيّاء الفخذين وضخمة الذراعين و رخصة الكفين و ناهدة الثديين و حراء الخدين و كحلاء العينين وجّاء الحاجبين و لمياء الشفتين و بلجاء الجبين و شمّاء العرنين و شمّاء الثغر و متحاولكة الشعر و غيداء العنق و فقال عبد الملك و ويحك وأين ترجد هذه ؟ قال و ترجد هذه ؟ قال و ترجد هذه و قال و ترجد هذه و العرب و الع

ومن هذا القبيل قول يزيد بن معاوية :

خَفَاجِيةُ الْأَلِحَاظِ مَهْضُومةُ الحَشَا فِعْلَالِيَّةُ الْعَيْنَينِ طَاءَ "

وقالوا الوجه الحسن أحمر وقد يميل إلى الصفرة مثل صفرة بيض النعام إذا طال المكث في الكن والتشفَمُّخ بالطيب. وقالوا إن الوجه الرقيق البشرة الصافي الأديم إذا خجل يحمر" وإذا فرق يصفر". ومنه قولهم ديباج الوجه يريدون تلوُّنه من رقته . وقال على بن زيد في وصفه :

حمرة خِلْطُ صُفرة في بياض مثل ما حاك حائك ديباجا وقال على بن عبد ربه:

قَمَرُ تَفَرَّد بالمحاسن كلَّها فإليه يُنْسَب كُلَّ حسن يوصَف فجبينُه صبحُ وطُرَّته دُجـَى وقوامُه غصن رطيب أهيف لله ذاك الوجهُ كيف تألَّفت فيه محاسن لم تكن تتألف وفي نهاية الأرب للنويري فصل في محاسن النساء.

#### السؤال : من القائل وهل هناك رواية أخرى :

لعمرُ أبيك ما نُسِب المُعَلَّى لِذِي كَرَم وفي الدنيا كريمُ ولكنَّ البـــلادَ إذا اقشعرَّت وصَوَّح نبتُهــا رُعِي الهشيمُ الحد الأزعل الحد الأزعل الواحات - الجزائر

¥

### أبو على البصير

• الجواب ، هذان البيتان يُنْسَبان في معجم الأدباء لياقوت الحوي إلى دعبيل الخنزاعي وإلى أبي علي البصير . والبيت الأول يُروك على هذه الصورة :

لَعَمْرُ أَبِيكَ مَا نُسِبِ المُعَلَّى إلى كَرَم وفي الدنيا كريمُ ولم أُجِيد البيتين في ديوان دعبيل ، ووجدتنها في القاموس منسوبين إلى أبي علي البصير . ومعنى قوله : ولكن البلاد إذا اقشعرت ، إذا تقبض

سطحتُها وجَفَت تربتُها لعدم نزول الغيث ، ويَبِس نبتُها أي تَصَوَّح ، فلم يَبْقَى على وجهها إلا الهَشيم وهو النبت الذي بَقِي من عام أول ، يابسا مُتكسَّراً ، فلا بُد ً للإبلِ والأنعام والمواشي من رعيه ، لأن الحاجة تدعو إلى ذلك ولأن الكلا معدوم بسبب الجدّب . والمعنى من كل ذلك أن همذا الرجُل يُعد من الكرام لِعدَم وجود من هو كريم ، فلو كان في الدنيا كرام لما عُد هو من بينهم . وهذا شبيه بقول محمد بن سعيد القيرواني المعروف بابن شرف أو هو قول محمود الوراق :

قالوا تسابقت الحميرُ فقلتُ من عَـدَمِ السوابقُ خَلَت الدُّسوتُ من الرِّخاخِ ففرزنت فيها البيادِقُ

وفي الجزء الرابع من مروج الذهب للمسعودي أن القائل هو أبو علي البصير في المُمَلَتَّى بن أبوب .

وكان المعلقى بن أيوب هذا صاحب العرض والجيش في زمن المأمون، وكان الحد بن أبي طاهر – وهو أحد البلغاء الشعراء – ينزل عنده ، لأنه كان ميضيافا على خلاف مسا ننسب إليه ، يدل على ذلك حكلية رأيتها في معجم الأدباء لياقوت وهي أن أحمد بن أبي طاهر هذا أصيب مع أحد أصدقائه بضائقة ، وتعذرت عليها وجوه الحيلة . فقال الصديق لابن أبي طاهر : هل لك في شيء لا بأس به ؟ تدرُعني حتى أستجيّبك ، كأنك ميت وأمضي إلى منزل المعلى ابن أبوب ، وأعليمة أن صديقاً لي قد توفي ، فآخذ منه غن كفن فننفقه . فقال ابن أبي طاهر : نعم . فجاء الصديق إلى وكيل المعلى وعرقه الخبر . ولما علم للعلى بذلك أمر لها بجملة دنانير فأخذاها وأنفقاها .

#### • السؤال: في بيت المتنبي:

لا خيل عندك تهديها ولا مال ...

ما هو محل كلمة ( لا ) من الإعراب؟ وكم نوعاً لكلمة ( لا ) يوجد ، ومـــا أسماؤها مع الأمثلة ؟

ي. صِدّيق (حي يقظان ) – يافا



#### لا النافية

• الجواب: « لا » في بيت المتنبي المذكور هي ( لا ) النافية للجنس التي تعمل عَمَلَ إن " ، أي تنصب الاسم وترفع الخبر ؛ ولكنها لما تكر رت هنا جاز في اسمها النصب والرفع وجاز إهمالها وجاز إعمال « لا » الأولى وإهمال الثانية أو بالعكس . وهذا على خمسة أوجه كا هو مذكور في كتب النحو .

و ( لا ) عموماً تكون على ثلاثة أوجه . الأول أنها نافية وهذه على خمسة أوجه منها : لا صاحب جود مقوت " ؛ لا حَسَنَا فِعُلْمُهُ مَذْ مُوم " ؛ لا طالعاً

جبلا حاضر '' لا خيراً من زيد عندنا ؛ فلا أقــل من نَظُرُ وَ تنظرونها ؛ لا رَجُلُ ولا امرأة فيها . لا رَجُلُ ولا امرأة فيها . لا رَجُلُ ولا امرأة فيها . والوجه الثاني أنها تعمل عمل وليس » فنقول : لا رَجُلُ في الدار ، وتسمى نافعة للوَحدة . كقول المتنبي :

إذا الجودُ لم يُرْزَق خلاصاً من الاذي

فلا الحمدُ مكسوبًا ولا المالُ باقيا

وتكون عاطفة مثل: جاء زيد لا عَمراً ؛ إضْرَب زيداً لا عَمراً ؛ لا نود في الدار ولا عمرُو ؛ زيد لا شاعر ولا كانب.

وتأتي مع الفعل المضارع للنفي نحو : لا يُحبِّب اللهُ الجهرَ بالسوء .

وتأتي للنهي وتكون جازمة نحو : لا تُصْحَبِ الجاهِلَ .

وتكون و لا ، زائدة لتقوية الكلام نحو : ما مَنَعَكُ أَن لا تكون من المناصرين في ، أي : ما مَنَعَكُ أَن تكون من المناصرين .

وتأتي بين حرف الجر والمجرور ، نحو : غَـَضِب مِن لا شيء .

ويُرْ جَعُ في كلُّ ذلك إلى كتب النحو المُفَصَّلة .



#### • السؤال: من القائل وما المناسبة:

وما حَمَلت من ناقةٍ فوق رحلها أبر وأوفى ذِمَّة من محمد عمد الحاج حوسين منطقة ودان – سبها – ليبيا

 $\star$ 

## سارية الديلي

• الجواب: هذا البيت منسوب في كتاب المستطرف إلى رجل إسمه سارية الديلي وهو الذي أمَّره عمر بن الخطاب رضي الله عنه على إحدى السرايا ورآه وهو يتخطب على المنبر فناداه بقوله: يا سارية الجبل . ويقول الكثيرون إنه أصدق بيت قالته العرب ، وهو شبيه في معناه بالبيتين المنسوبين إلى حسان بن ثابت وهما :

وأحسنُ منكَ لم تَرَ قط عيني وأجملُ منك لم تَلِدِ النساءُ فَالَّتُ مُبَرِّأً من كل عيب كانك قد خُلِقت كا تشاء

ومن هذا القبيل قول ُ عبد ِ الله بن رَواحة َ الأنصاري :

لو لم تكن فيه آيات مُبيّنة كانت بديهتُ تُبنيك بالخبر ولكني قرأت في كتاب المفازي للواقدي أن البيت المسئول عنه هو لأنس بن زُنسَم الديلي من قصيدة مدَح بها النبي بعد أن كان قد هجاه كا فعل كعب بن زهير ، فإن النبي لما علم بأن أنس بن زُنسَم هجاه هدر دمة ، فعلم أنس بن بذلك فخاف على نفسه فقال معتذراً:

أأنتَ الذي تُهدَى مَعَدُّ بهديه بل الله يَهديه وقال لكَ أَشْهَدِ فَمَا الله عَمَات من ناقة فوق رحلها أَبَرَّ وأوفى ذِمَّة من محمد أحَتَ على خير وأوسع نائلاً إذا راح يهتر اهتزاز المهند ثم يقول:

تعلَّمْ رسولَ الله أنك مُدركي وأنَّ وَعيداً منكَ كالأَّخذِ باليدِ وُنبَّي رسولُ الله أني هَجَوته فلارَفَعَت سَوْطي إليَّ إِذَن يدي سوى أنني قد قُلتُ يا ويح فِتيةٍ أصيبوا بنحس يوم طَلْق وأسْعَدِ وبلغت القصيدة ُ النبيَّ وكلَّمه بعض الصحابة في العفو عن أنس فعفا عنه



السؤال : من القائل وفي أية مناسبة :

أَحَقًّا خبا مِن جَوٍّ رُندةً نُورُهـا

وقد كُسِفَت بعدالشموس ِ بُدورُها

وقد أظلمت أرجاؤهما وتزلزلت

منازهِ مُها ذاتُ العُلا وقصورُهـــا

مصطفى ماشطة اللاذقية بسورية

\*

### أبو جعفر بن خاتمة

• الجواب : هذان البيتان هما مطلع ُ قصيدة ٍ لأبي جعفر ِ بنِ خاتمة ، قالها في رثاء مدينة رأندة في الأندلسية الهارية التي و قعت في أيدي الأسبان وأخذوها من العرب . وفي هذه القصيدة يقول :

أحقًّا خليلي أنَّ رُندةَ أقفرت وأُزعِج عنها أهلُها وعشيرُها

وهُدّت مبانيها وثُلّت عروشها ثم يقول:

وما أنسَ لا أنْسَ المَريَّةَ إنها تَرَى للأَسَى أعلامَها وهي خُشَّعُ ويقول كذلك :

مَعاشِرَ أهل ِ الدين هُبُوا لصَّعْقة فواحشرتا كم مِن مساجِدَ حُوّلت

فأضحت بايدي الكافرين رهينة

وهي طويلة .

ويقول شكيب أرسلان في أحد أجزاء كتابه عن الأندلس إنَّ تاريخ نظم ِ هذه القصيدة هو ٩٠٤ أو ٩٠٥ هجرية .

ودارت على تُطُب التفرق دورُها

قَتيلة أدجال أزيل عَذيرُها ومِنْبرُها مستعبير وسريرُها

وصاعِقة واري الجسوم طُهورُها وكانت إلى البيتِ الحرام شُطُورُها وقد مُتيكت بالرغم منها سُتورُها السؤال : من قائل هذا البيت وفي أى مناسبة :

وإذا المنية أنشبت أظفارها الفيت كُلَّ تميمة لا تنفعُ على طاهر لرَّمني حدة – الملكة العربية السعودية سلام قاسم اللبحاني الرياض – الملكة العربية السعودية الرياض – الملكة العربية السعودية

 $\star$ 

## أبو ذؤيب الهذلي

• الجواب ؛ هذا البيت مو من قصيدة رأى بها أبو ذؤيب الهُذَلِي أولاده ؛ ويقال إنه كان له أولاد سبعة " فماتوا كنُلتُهم إلا طفلاً .

فهو يقول حينًا سألته أُمَيْمَة ' زوجتُه : ما لِجِسْمِكَ شاحبًا :

فأَجَبْتُهَا أَنْ مَا لَجُسمي إِنَّه أَوْدَى بَنِيَّ مِن البلاد فودَّعوا أَوْدَى بَنِيَّ مِن البلاد فودَّعوا أُوْدَى بَنِيَّ وأعقبوني حسرةً بعد الرُقاد وعَبرةً مَا تُقْلِعً المُ

فَبَقِيتُ بعدَهمُ بعيش ناصب وإخال أنّي لاحِق مُسْتَتْبِعُ ثم يقول :

ولقد حَرَّضْتُ بان أدافعَ عنهم وإذا المنية أقبلت لا تُدْفَعُ وإذا المنية أنْشَبَت أظفارها ألفيت كُلَّ تميمة لا تنفسع وإذا المنية أنْشَبَت أظفارها الفيت كُلَّ تميمة لا تنفسع وقال في الطفل الذي بقي له:

والنفس راغبة إذا رغبتها وإذا تُردُّ إلى قليل تقنع ُ وعبارة ما لجسمك شاحباً وأمثالها ، ترد كثيراً في شعر المراثي . من ذلك قول مُكعب بن سعند يكر في أخاه أبا المغوار :

تقول سُلَيْمَى ما لجسمِكَ شاحبًا كانكَ يَحمِيكَ الطعامَ طبيبُ ومن ذلك أيضًا قولُ أخت طريف :

أيا شَجَر الخابور ما لك مُورِقاً كأنَــُكَ لم تَجْزَع على ابن طريف أو كقول غـُورَيَّة بن سَلَـْمى في مطلع مَرْثييَة :

ألاً نادت أمامـــة باحتمال ِ لِتَحْرُنَنِي فلا بكِ ما أبالي وقول قسَبيصة بن النسَّصراني الجَرْمي :

أَلاَ يَا عَيْنِ فَاحَتَفَلِي وَبَكِّي عَلَى قَرْمَ لِرَيْبِ الدهر كَافِ وقول طَريف ن أبي وَمْب:

أرابِعَ مهلاً بعضَ هذا وأجملي ففي الياس ناه والعَزاء جميلُ

وقول سَلَّمَة الجِنْعُفي :

أقولُ لنفسي في الخَلاءِ ألومُها لكِ الويلُ ما هذا التجلد والصَّبْرُ وقولُ عَمْرَةَ بنتِ مِرْداس:

أَعَيْنَيَّ لَم أَخْتِلْكُما بخيانة أَبَى الدهرُ والأَيَّامُ أَن أَتَصَبَّرا وقولُ مُتَمِّم بن نـُوَيْرَة :

لقد لامني عند القبور على البكا رفيقي لِتَذرافِ الدموعِ السوافك فقال أتبكي كُلَّ قبر رأيت ... لقَبْر ثو َى بين اللَّوى فالدَّ كادِكِ وقولُ دُرَيدِ بنِ الصَّمَة :

تقول ألا تبكي أخاك وقد أرى مكان البكا لكن بُنِيتُ على الصبر وقولُ الحُسُرَيْثِ بنِ زَيْدِ الخيل :

أَلاَ بَكَرَ النَّـاعي بأوس ِ بن ِ خالدٍ أخي الشَّتْوَةِ الغَبراءِ والزَّمَن ِ المَحْل ِ

وقول ُ فاطمة َ بنت ِ الْأَحْجَم :

يا عين ِ بكّي عند كلّ صباح ِ جودي بأربعة على الجَرَّاحِ ِ وقول أبي الخَطّار يَر ثِي ابنَه الخَطّار :

أَلاَ خَبِّراني باركَ اللهُ فيكما متى العَهْدُ بالْخَطَّارِ يا فَتَيانِ

وقولُ هُدُبَّةَ َ العُذري :

ألاً عَلَّلاني قبــلَ نَوْحِ النوائح وقبل اطلَّلاعِ النفس بـين الجوانح

وقول ُ الخنساء :

أَلاَ مَا لِعَيْنِي أَلاَ مَا لَهَا لقد أَخْضَل الدمعُ سِربالهَا وقولها أيضًا:

أَعَيني جودا ولا تَجْمُدا ألا تبكيان لصخر النَّدى وقول امرى القيس:

ألا يا عَيْنُ جودي في سِنينا وبَكِّيني المُلُوك الذاهبينا وقولُ امرأة أعرابيّة :

فإن تَسالاني فيمَ تُحزَّني فإنني رَهينة هـ ذا القبر يا فَتَيان ِ وقول أمية بن أبي الصَّلَات :

هَــلاً بَكَيْتَ على الكــرام بني الكرام أولي المَادِح وقول مُتَمَّم بن نـُورَيْرَة أيضاً:

أَعَيْنِيَ جودي بالدموع ِ لمالك ِ إذا ذَرَّت الريحُ الكنيفَ الْمرَبَّعا وقولُ ان نُباتَةَ السَّعْدي :

أيا دَمْعُ هل للحزن ِ عندك مَطْمَعُ وما كُلُّ محزون ِ إلى الدَّمْع يَفْزَعُ

وقول' الطفرائي :

أَعَيْنَيَّ جُودا بالدِّمَاءِ وأَسْعِدا فقد خَلَّ قَدرُ الرُّزُءِ عن عَبْرةٍ تَجرى

وقول' مجنون ليلي :

أَلاَ يا حمامات اللَّـوَى عُدْنَ عَودةً فإني إلى أصواتِكُن حَزينُ وقولُ ابن عبد ربه :

كَانَّ حَمَّامَ الْآيك لما تجاوبت حزينُ بكى من رحمة لحزين ِ وقول الفارعة بنت شدّاد:

يا عَيْنِيَ ابكِ لمسعود بن ِ شَدّاد بُكاء ذي عَبَرات ٍ شجوه بادي وقول أم الأغرّ :

أَلاَ فَـابكي أَعَينِيَ لا تَمَلّي فلي بمِصابنا أبـــدا عويل وقول جليلة أخت جَسّاس :

يا عينُ فابكي فإن الشرَّ قد لاحا وأُسْبِلِي دمعك المَحْزونَ سَفّاحا وقول سُلمَيمي بنت المُهلمِل :

أَعَيْنَيُّ وُجُودًا بِالدَمُوعُ السُّوافِحِ عَلَى فَارَسَ الفَرْسَانَ فِي كُلُّ صَافِحٍ

• السؤال: تمثل الحجّاج ُ بنُ يوسف بهذا البيت حينا حضرته الوفاة: وإذا المنية أنشبت أظفارَهـا ألفيت كُلَّ تميمة لا تنفع فمن قائل هذا البيت وما المناسبة ؟

محمد أحمد طالب الأهدل حدة ــ المملكة العربية السعودية

¥

# الحَجّاج بن يوسف

• الجواب: كنت أجبت عن هذا السؤال في حلقة سابقة ، ولم أجد في الكتب التي راجعتُها شيئًا من هذا القبيل عن الحجاج ، وذكرت في تلك الحلقة المناسبة والمناسبات التي قيل فيها هذا البيت . ولكن كتاب الأمالي للقالي يذكر عن الحكتاج أشعاراً وأقوالاً قالها عند دنو "أجله ، نذكر هما الآن .

لمَـّا حَضَرَت الحجاجَ الوفاة ' ، وأَيْقَن بالموتِ قال : أَسُنْدِونِي ، وأَذْنِ للناس فـَـدَخاوا عليه ، فـَـذكـَر الموتَ وكربَه ، واللحدَ ووَحْشَتَه والدنيــا وزوالها والآخرة وأهوالهـَـا وكثرة ذنوبه وأنشأ يقول : إِنَّ ذَنِي وَزَنُ الساواتِ والأر ضِ وَظَنِّي بخالقي أن يحابي فلئن مَن بالرِضا فهو ظني ولئن مرَّ بالكتابِ عـــذابي لم يكن ذاك منه طُلماً وهل يَظلِمُ رَبُّ يُرْجَى لِحُسنِ المآبِ وبكى معه جلساؤُه ، ثم أمر الكاتب أن يكتب إلى الوليدِ بن عبد الملكِ بن مروان : أمّا بعد فقد كنت أرْعَى غنمك أحوطها حياطة

وبهى وبحى معه جلساؤه ، ثم امر الكانب أن يكتب إلى الوليد بن عبد الملك بن مروان : أمّا بعد فقد كنت أرعى غنمك أحوطها حياطة الناصح الشفيق برعية مولاه ، فجاء الأسد فبطش بالراعي ومزَّق المرعيي كُلُ مُمَزَّق ، وقد نزل بمولاك ما نزل بأيّوب الصابر ، وأرجو أن يكون الجنبّار أراد بعبده غنفرانا لخطاياه وتكفيراً لما حَمَل من ذنوبه ، ثم كتب في آخر الكتاب :

إذا ما لقيتُ الله عني راضياً فإن شفاء النفس فيا مُعنالِكِ فحسبي بقاء الله من كلّ ميّت وحسبي حياة الله من كلّ هالكِ لقد ذاق هذا الموت من كان قبلنا ونحن نذوق الموت من بعد ذلكِ فإن مُت فاذكُرني بذكر مُحبّب فقد كان جمّا في رضاك مسالكي وإلاّ ففي دُبْرِ الصلاة بدعوة يُلقَّى بها المسجونُ في نار مالكِ عليك سلامُ الله حيّا وميتا ومِن بعد ما تحيا عتيقاً لمالِكِ

ثم دَخَلَ عليه أبو المنذر يَعْلَى بن مَخْلَدَ المُجاشِعي وقال له: كيف تَرَى ما بك يا حجاج ُ مِن غَمَراتِ الموتِ وسَكراتِه ؟ فقال: يا يَعْلَى غَمَّا شديداً وجَهداً جهيداً وألما مَضيضاً ونز عا جَريضاً وسفراً طويلاً وزاداً قليلاً ، فو يلي و يُلي إن لم يتر عَمْني الجبار. فقال له أبو المنذر: يا حجاج ُ إنما

يوحم الله من عباده الرُحمَاء الكُسُرَماء أولي الرحمة والرأف والتحنش والتعطف على عبداده وخلقه ، أشهد أنك قسرين فرعدن وهامان لسوء سيرتك وترك ملتتك وتنكتبك عن قسمه الحق وسنس المحجة وآثرات الصالحين، قسمًا تشكيب في معموية الخالق وهرقت الدماء ... إلى آخره .

فَسَ فَعَ الحِجَاجُ رأْسَه إليه وأنشأ يقول قبل موتِه :

رَبِّ إِنَّ العِبادَ قَــد أَياً سُونِي ورجائي لـكَ الغداةَ عظيمُ وشبيه بهذا البيت قول ذي الرُّمة حين أحسّ بالموت :

يارب قد أشرفت نفسي وقد علمت

علماً يقيناً لقد أحصيتُ آثاري ياقابضَ الروح عننفسي إذا احتُضِرت

وغافرَ الذنب زحزحني عن النــار ِ

ولعل أحسن رَدٍّ يُثقال للحجاج وهو يَستغفر قول محمود الورَّاق :

ولعلُّ الحجاج كان يقول في نفسه ما قاله أبو نـُواس :

إذا ما خلوتَ الدهرَ يوما فلا تَقُل خَلَوْتُ ولكن قُـل عليّ رقيبُ ولا تحسبنّ الله يغفلُ ساعــة ولا أنّ ما يخفى عليك يغيبُ لَهُونا لَعمرُ اللهِ حتى تراكمت ذنوب على آثارهنّ ذنــوبُ فيا ليتَ أن الله يغفر ما مضى فياذن في توباتنــا فنتوبُ

### السؤال : من القائل وما هي المناسبة :

شَكَرْتُكَ إِنَّ الشُّكْرَ للعبد نِعْمَة ﴿ وَمَن يَشْكُر ِ المَعروفَ فَاللهُ زَائدُه عَبِلَةَ فَايِقَ الدَّجَانِي عَبِلَةَ فَايِقَ الدَّجَانِي طرابِلس – لبيا

 $\star$ 

#### البحتري

• الجواب: هذا البيت الشاعر البحتري ، من حكاية خلاصتها أنته كان بحلب شخص يقال له طاهر بن محمد الهاشمي ، مات أبوه وخلتف له مقدار مئة ألف دينسار ، فأنفقها على الشعراء والزوار في سبيل الله . فقصده البحتري من العراق ، فلما وصل إلى حلب قيل له إن الرجل قعد في بيته لد يون ركبته . فاغتم البحتري لذلك غما شديدا وبعث قصيدة ممد حية إليه مع بعض مواليه . فلما وصلت القصيدة وأخذها الرجل ووقتف عليها بكى ودعا بغلام له وقال له : بسع داري . فقسال الغلام : أتبيع دارك وتبقى على رؤوس الناس ؟ فقال الرجل : لا بند من بيعها . فباعها بثلاثمنة دينار ، وأخذ صُر ق وربط فيها مئة دينار وبعث بها إلى البحتري ، وكتب

إليه ر'قمة" فيها هذه الأبيات:

لو يكونُ الحِباءُ حَسْبَ الذي أنتَ لدينا به عَمَلُ وأهْلُ خَشَيْتُ اللَّجَيْنَ والدُرَّ والياقوتَ حَثُواً وكان ذاك يَقِلُ والأديبُ الأريبُ يَسْمَح بالعُذْرِ إذا قَصَّر الصَّدِيقُ المُقِلُ فلمّا وصلت الرُقعة ُ إلى البحترى ردَّ الدنانيرَ وكتب إليه:

بأبي أنت والله للبير أهنل والمساعي بَعْدُ وسَعْيُكَ قَبْلُ والنَّوالُ القليلُ يَكُنُر إِن شَاءَ مُرَجِّيكَ والكثيرُ يَقِلُ عَيرَ أَنِي رَدَدْتُ بِرِكَ إِذْ كَانَ رَبَا مِنْكُ والرِّبَا لَا يَحِلُ وَإِذَا مَا جَزَيْتَ شِعراً بَشِعْرِ فَضِي الحقُ والدَّنانيرُ فَضْلُ وإِذَا مَا جَزَيْتَ شِعراً بَشِعْرِ فَضِي الحقُ والدَّنانيرُ فَضْلُ

فلمّا عادت الدنانير ُ إلى الرجل حلَّ الصرَّة َ وأَضاف إليها خمسين ديناراً أخرى وحَلَف إنه لا يَر ُدُهـا عليه وسيَّرها . فلما وصلّت البحتري أنشأ يقول :

شَكَرْتُكَ إِنَّ الشُّكُرْرَ لِلْعَبْدِ نِعْمَةٌ

ومَن يَشْكُرُ المعروفَ فاللهُ زائِدُهُ

لكُلُّ زمان واحد يُقْتَدَى بـه

وهذا زمانٌ أنتَ لا شكُّ واحـِدُهُ

ومن معنى البيت الأول قول ُ عليٌّ بن أبي طالب كما جاء في أدبالدنيا والدين:

مَن جَاوِز النعمة بالشكر لم يَخْسَ على النعمـة مُغتالهَا لو شكروا النعمة زادَّتُهُمُ مقـالةُ الله التي قالهـا لين شَكرتُم لَأْزيدَنّكم لكِنّها كُفْـرُهُمُ غالهـا والشُكْرُ أبقى لها والشُكْرُ أبقى لها

وقال عبد الأعلى بن حَمّاد: دخلت على المتوكل ، فقال لي : يا أبا يحيى ، قد هممنا أن نصلك بخير فدافعته الأمور. فقلت له : يا أمير المؤمنين ، بلغني عنجعفر بن محمد الصادق أنه قال: من لم يشكر الحِمة لم يشكر النعمة ، وأنشدت له . لأشكر أن لك معروفا هممت به فإن هَمَّك بالمعروف معروف ولا ألومك إن لم يُمضِه قَدَر فالشر بالقَدر المحتوم مصروف وأحسن ما قِيل في وصف حال البحتري مع طاهر بن محمد الهاشمي قول العَمَّانين :

فلو كان للشكر شخص يبين إذا ما تامله الناظر للشكر شخص يبين إذا ما تامله الناظر للمنتفع المن أمرؤ شاكر المنتفع النافض المنتفع النافض المنتفع ال

ياذا اليَمينين قد أوْقَرتني مِننا تَثْرى هي الغاية القصوى من المِنن ولستُ أسطيع من شكر أجيء به إلا استطاعة ذي روح وذي بَدَن لو كنتُ أعرف فوق الشكر منزلة أوفى من الشكر عند الله في الثمن أخلصتُها لك من قلبي مُهذاً بة حَذُوا على مثل ما أوليت من مِنن أخلصتُها لك من قلبي مُهذاً بة

• السؤال ، وجدت مذين البيتين على إحدى الأوراق المبعثرة ، فمن القائل وما المناسبة :

يا مَن لِذِلَةِ قوم بعد عِزِّهم أحالَ حالَمُمُ جَوْرٌ وطُعْيانُ بالأَمسِ كانوا ملوكا في منازلهم واليومَ هم في بلادِ الكفر عُبْدانُ اربيعة عبدالله بن البريك الصوبرة – المغرب

\*

# أبو البقاء صالح بن شريف الرُندي

الجواب ؛ هذان البيتان من قصيدة مشهورة في رثاء الأندلس
 لأبي البقاء صالح بن شريف الر'ندي ، ومطلعها :

لكلِّ شيء إذا ما تَمَّ نُقْصان فلا يُغَرَّ بطيب العيش إنسان وهي طويلة "تقع في أكثر من أربعين بيتاً. وللرُندي قصيدة "رثائية "أخرى في الموضوع نفسه.

ومن تفجُّعِه على مدن ِ الأندلس الزاهرة العامرة قولُه :

فاسال بَلَنْسِيةً ما شانُ مُرْسِيَةٍ وأين شاطِبة أم أين جَيَّانُ وأين شاطِبة أم أين جَيَّانُ وأين قُرطبة دارُ العلوم فكم من عالم قد سما فيها له شانُ وأين حِمص وما تحويه من نُز م ونهرُها العَذبُ فياض وملانُ وملانُ وفي القصيدة استنجاد يقال إنه موجّة إلى الأتراك المثانيين ، بهذه العبارات :

كم يَستغيثُ صناديدُ الرجالِ وهم قَتْلَى وأَسْرَى فيا يَهْتَزّ إنسانُ ماذا التقاطعُ في الإسلامِ بينكم وأنتم يا عباد الله إخوانُ وبعد ذلك بقول:

يا مَن لِذِلَّةِ قوم بعد عِزِّهم أحال حالهَمُ جَوْر وطُغيانُ بالأمس كانوا ملوكا في منازلِهم واليوم هم في بلادِ الكُفر عُبدانُ ولا يُمْرَف إلا القليل عن أبي البقاء صالح بن شريف الرُندي ، وهو من مدينة رُندة في الأندلس. ورثاها أبر جعفر بن خاتمة بقصيدة مطلعها: أَحَــُقًا خَبا مِن جَوِّ رُندةَ نورُها

ويقول فيها :

أَحَقّا خليلي أن رُندة أقفرت وأزْعِج عنها أهلُها وعشيرُها وهُدَّت مبانيها وثُلّت عروشُها ودارت على قطب التفرق دورُها والقصيدة طويلة.

ومع ذلك فقد هجا أبو الفتح بن فاخر التونسي مدينة رُندة هذه بقوله : 
قُبحاً لرندة مثلَما قَبُحت مُطالعةُ الذُّنوبُ 
بلدُ عليه وحشَـة ما إن يفارقه القُطُوبُ 
ما حلّها أحدُ فَيَنُوي بعـد بَيْنِ أن يؤوبُ 
لم آتها عنـد الضُّحى إلا وُخيِّـل لي عُروبُ 
أفقُ أَغَمَ وسـاحة علا القلوبَ من الكروبُ

ورندة مدينة ذات حصن ، أخذَها من أيدي العرب الملك فردناند سنة ١٤٨٥ ؛ وثار أهلها ضد حكم الأسبان سنة ١٥٠١ ولكن دون جَدُوى ؛ وهي في اقليم مالـَقة في الجنوب من الأندلس .

#### السؤال : من القائل وفي أي مناسبة :

أَصْلَحَكَ اللهُ قُلَ مَا فِي يدي فَمَا أَطْيَقَ الْعِيْسَالَ إِذْ كَثُرُوا الْسَلَّمَ اللهُ قُلَ مَا فِي يدي فَمَا أُطْيَقَ الْعِيْسَالَ إِلَيْسَكَ وَانتظرُوا اللَّمَ دَهُرُ أَنَى لَكُونَ لَهُمَ غَيْثَ سَحَابِ إِنْ خَانِهُم مَطَرُ رَجُونُكَ لَلْدَهُرِ أَن تكونَ لَهُم غَيْثَ سَحَابِ إِنْ خَانِهُم مَطَرُ خَانِهُم مَطَرُ خَانِهُم مَطَرُ خَانِهُم مَطَرُ خَانِهُم مَطَرُ خَانِهُم مَطَرُ الله علام خالد علام مكة المكرمة – المملكة العربية السعودية المعربية السعودية

\*

## أصلحك الله على ...

• الجواب: وَجَدَتُ هذه الأبياتَ في غير كتاب واحد ، ولكنني لم أَعْر فِ القائل ، وكُلُ ما أشارت إليه هذه الكتب أن الأبيات لأعرابي . مثالُ ذلك أن كتاب الكامل للمبرّد يقول : حدثني عليّ بن عبد الله قسال حَدّثني المُتْبيّ قال أَشرف عُمر ، بن مُبيرة الفَزاري من قصر و يوماً ، فإذا هو بأعرابي يُرقيص جمله الآل ، فقال لحاجبه : إن أرادني هذا فأو صله إليّ • فلما دنا الأعرابي سأله الحاجب فقال : قصدت الأمير . فأد خله إليه ، فلما مَثل بين يدينه قال له عُمر : ما خَطبُك ؟ فقال الأعرابي " :

أُصلحكَ اللهُ قَلَ ما بيدي فها أُطيقُ العِيالَ إِذْ كَثُرُوا أَلَحَّ دهرْ أُنْحَى بكالْكَلِه فأُرسلوني إليك وانتظروا رَجوْكَ للدهرِ أَن تكونَ لهم غيث سحابٍ إِن خانهم مَطرُ

قال: فأخذت عُمرَ الأريحية فجعل بهتر في مجلسه ، ثم قال: أرسلوك إلى وانتظروا ، والله لا تبخلس حق تسرجيع إليهم غاغاً . فأمر له بألف دينار ورد على بعيره . وأمثال هذه الحكايات كثيرة . أذكر منها واحدة تناسب المقام . فقد حُكي أن مالك بن طوق كان جالسا ذات يوم في بهو مُطلِل على رَحْبته ومعه جُلساؤ ، وإذا بأعرابي قادم إليه . فقال له مالك : ما أقد مك ؟ قال : الطمع في نائل الأمير وحسن الظن في كرمه . فقال له مالك : هكل قد مت أمام رغبتك وسيلة ؟ قال : نعم ، أربعة أبيات استصغرتها قبل أن أصل إلى الأمير ، فلما رأيت ما ببابك من العظمة والمهابة استصغرتها . قال ماليك : اشتريتها منك بأربعة آلاف درهم ، فأنشيد نيها ، فإن كانت أحسن فقد ربحنا عليك ، وإلا فقد نيلت مرادك وربيحت علينا . قال الأعرابي : نعم ، رضيت بذلك أيها الأمير وأنشد :

وما زلتُ أخشى الدهرَ حتى تَعَلَّقَت

يـداي بمن لا يَتَّقِي الدهرَ صاحبُهُ

فلما رآني الدهرُ تحت جناحـــه

رأى مُرْتقى صَعْبًا منيعًا مَطَالِبُهُ

رآنيَ حيثُ النجمُ من رأس ِ باذخ ِ تُظــل الوروَ

## فتمَّى كسِياكِ الغيثِ والناسُ دونه

# إذا أجدبوا جادت عليهم سحائبُه

فتبسم مالك وقال: ربحنا عليك ، والله مساقيمتها إلا عَشَرة ' آلاف درهم . فقال الأعرابي : أيها الأمير ، إن لي صاحباً شاركته فيها ، وما أظنته يرضى ببيعي . فقال مالك : أظنك حد ثت نفسك بالنكث . قسال : نعم ، لأني وجدت النكث في البيع أهون من خيانة الشريك . فضحك مالك ، وأمر له بعشرة آلاف درهم .

وهذا شبيه بالحكايات عن البرامكة ومالك بن طوق ومعن بن زائدة وغيرهم وفي العقد الفريد باب في الأجواد وفيه أحاديث عن الأعراب وكانوا يفدون عليهم ويمدحونهم ، ومن هؤلاء الأجواد أجواد الجاهلية وأجواد الإسلام ، فمن أجواد الجاهلية حاتم الطائي وهرَم بن سنان و كعب بن مامة الإيادي ومن أجواد الإسلام عبيدالله بن عبياس وعبدالله بن جعفر وسعيد بن العاص وعبيد الله ابن أبي بكرة وعبيدالله بن معمر القررشي ومنهم في الطبقة الثانية معن بن زائدة ويزيد بن المهليب ويزيد بن حاتم وأبو دلف وخالد بن عبد الله القسري وعدي بن حاتم وغيرهم . وفي هذا الباب أخبار عن شعراء من الأعراب بمثل ما ذكرنا في الجواب .

• السؤال : يقولون إن آدم أول من نطق بالشعر ، فهل هذا صحيح ؟ إن كان كذلك فها هو الشعر الذي قاله ؟

أحمد حربا القلورية – سورية

\*

### آدم يقول الشعر

• الجواب ، في بعض الحكايات الواردة في بعض الكتب أن آدم عليه السلام كان يقول الشعر بالعربية . ويُقال إن الحجّاج سأل ابن القير يَّة عن أول من قال الشعر ، فقال له ، إن أول من نطق بالشعر آدم عليه السلام ، وذلك حين قتل قابيل أخاه هابيل ، فقد قال آدم :

تَغَيَّرتِ البلادُ ومَن عليها فَوَجُهُ الأَرضِ مُغْبَرُ قبيحُ تَغَيَّر كُلُّ ذي طعم ولون ولم يُرَ في الدُّنَى شيُّ مليحُ بَكَت عيني وحق لها التباكي وجفني بعد أحبابي قريحُ ويقال إن إبليسَ سَمِعَه يُنشِدُ هذه الأبياتَ فَرَدَ عليه بأبيات هي:

تَنُوحُ على البلادِ ومَن عليها وبالفردَوسِ ضاق بك الفسيحُ وكنتَ به وعِرسَكَ في نعيم من الدنيا وقلبُك مستريحُ فلم زالت مكايدتي ومَكري إلى أن فاتـك الثمنُ الربيحُ وأورد شيئاً من هذا القبيل المعري في رسالة الغنفران فقال على لسانِ آدم: تَغَيَّرت البلادُ ومَن عليها فبانوا وعُودِر في الثرى الوجهُ المليحُ وأودى ربعُ أهليها فبانوا وعُودِر في الثرى الوجهُ المليحُ وفي هذا وبعضهم يُنشد الشطرة الأخيرة: وزال بشاشة الوجه المليح وفي هذا إقواء لأن القافية منا مجرورة وفي البيت الأول مرفوعة. ويذكر المعري في رسالة النفران حكاية تشبه الحكاية التي وردت في معجم الأدباء لياقوت وهي أن أبا سعيد السيرافي دخل على ابن دريد وهو يقول: أو لهُ من أقوى في الشعر أبونا آدم عليه السلام في قوله:

تغيرت البلاد ومن عليها فوجه الأرض مُغْبَر قبيح تغير كل ذي طعم ولون وقل بشاشة الوجه المليح فقال أبو سعيد يمكن أن يكون قال : وزال بكشاشة الوجه المليح بنصب بشاشة على التمييز، وبحذف التنوين لالتقاء الساكنين، كما قال مطرود بن كعب الخيراعي :

عَمرُو الذي هَشَم الثريدَ لقومِه ورجالُ مكةَ مُسْفِتون عِجافُ بدلاً من عمرُو . أو كا حُذِف ( أي التنوين ) في قول بعضهم : فأَلفيتُه غـــيرَ مُسْتَعْتِبِ ولا ذاكر اللهَ إلاّ قليلا بدلاً من : ولا ذاكر اللهَ إلا ً قليلا ، بالتنوين . ومنه أيضاً :

من ذا الذي ما ساء قط وَمن له الحُسنَى فقط عمد أله الحُسنَى فقط عمد الذي عليه جبريل سقط عدد المناوين من محد الي بدلاً من قوله محد المادي ...

وفي القرآن الكريم : ولا الليل ُ سابق ُ النهار َ ، والمعنى : سابـق ُ النهار َ . وترك التنوين هنا قراءة من القراءات .

وقد يُحذف التنوين في الإضافة مثل:

ما زال يُوقِن من يَوْمُنْك بالغِنى وسواكَ مانِسعُ فضلَه المحتاجِ أى مانِسعُ المحتاجَ فضلَه . ومثل :

أرشِني بخير لا أكُونَن ومِدْحَتي كناحت يوما صخرة بيعَسِيل أي كناحت صخرة يوما بعسيل . ومثل :

لَأَنت مُعْتَادُ فِي الهيجا مُصابَرة تصلي بها كلَّ مَن عاداك نيرانا أي معتاد مُصابَرة في الهيجاء.

## السؤال : من القائل :

وَعَلِمتُ حتى مَا أَسَائُلُ عَالمًا عَن عَلَمٍ وَاحْدَةً لَكِي أَزْدَادَهَا نَجِيبُ مُقْصُودُ نَجِيبُ مُقْصُود معهد الحكة – بدوت

 $\star$ 

## عَديُّ بن الرّقاع العاملي

الجواب: هذا البيت من قصيدة مشهورة للشاعر عدي بن الرقاع العاملي ومطلع القصيدة:

عَرَف الديارَ توهُما فاعتادها . .

وكانت له بنت شاعرة وكان يسكن الشام . ويقول في قصيدته هذه :

وقصيدة قد بيت أجمع بينها حتى أُقَوَّمَ مَيْلَهَا وسِنادَها نظر الثقف في كُعوبِ قناته حتى يُقيمَ ثِقافُه مُنادَها فلقد تبيت يدُ الفتاة وسِادة لي جاعلاً إحدى يَدَي وسادَها

ثم يقول :

وعلمت حتى ما أسائل عالما عن علم واحدة لكي أزدادَها ويُرْوَى الشطرُ الأول من هذا البيت :

وَعَمِرْتُ حَتَى لَسَتُ أَسَالُ عَالِمًا

ويقال إن عَدِيَّ بنَ الرقاع هو أحسنُ مَن و َصَف ظبية " وغزالاً فهو قول :

كالظّبيةِ البكْرِ الفريدة تَرْتُعي

من أرضِها قَفَراتِهِــا وعِهادَها

خَضَّبَتُ لَمَا تُعَقَّدُ البيراقِ جبينَها

مِن عَرْكِهِــا عَلَجانها وعَرادَها

كالزُّبْنِ فِي وجهِ العروسِ تبدُّلت

بعد الحياء فلاعَبت أَرْآدَهـا

تُزْجِي أَغَنَّ كَأَنَّ إِبْرِةَ رَوْقِهِ

قَـلَمْ أصاب من الدواةِ مِدادَهـا

وكان بينه وبين جرير هجاء ، واجتمعا ذاتَ يوم عند عبد الملك بن مروان فأنشده عدي قصيدت هذه ، وسمعها جرير فقال : فحسدت على أبيات منها حتى أنشد في وصف الطبية والغزال بقوله : تشرّجي أغن كأن إبرة رو قه.

قال جرير : فَـرَحِمتُه ، فلما قال : قلم ٌ أصاب من الدواة مِـدادَها ، رحمت ُ نفسي وحالت الرحمة ُ حَسَداً . ومن أجمل أقواله في و صنف حياري و حش يعدوان قول :

يَتَعَاوَرَانَ مِنَ الغُبِارِ مُلاءَةً عَبْرَاءَ مُحكَمةً همَا نَسَجَاها تُطُورَى إذا عَلَوَا مكاناً بارزاً وإذا السنابيكُ أَسْهلت نَشراها

ويقول الكامل' للمبرَّد إن جريراً دخل إلى الوليد بن عبد الملك وابنُ الرقاع العاملي يُنْشِدُه القصيدة ولم يدخل على عبد الملك كا سبق وذكرنا استناداً في ذلك على معجم الشعراء للمَرزُ باني .

وفي الأغاني أن نوح بن جرير قـال لأبيه الشاعر : يا أَبَتِ من أَنـْسَبَ الشَّعراء ؟ فقال له : أَتعني ما قلت ؟ قال : لست ُ أريد مِن شِعر كِ َ ، إنما أريد من شعر غيرك . قال : ابن الر"قاع بقوله :

لولا الحياة وأنّ رأسِيَ قد عسا فيه المشيبُ لَزُرْتُ أُمَّ القاسم وما كان يبالى أن لم يَقُل بعدها شئاً.

وكان كثير عزة يطعن على شعر عدي بن الرِّقاع ، فــَسـمَيع يوماً عَدِي " بن الرقاع يُنشِد الوليد بن عبد الملك قصيدته :

عَرَف الديارَ توهما فاعتادها ... فأنشده حتى أتى على قوله :

وقصيدة قد بيت أجمع بينها حتى أُقَـوَّم مَيْلَها وسِنادَها فقال كثير: لو كنتَ مطبوعاً أو فصيحاً أو عالماً لما أتيتَ فيها بميل أو سناد فتحتاج إلى أن تـُقَوَّمها.

وجرت مناكفات من هذا النوع حق أتم عُدي قراءة القصيده .

السؤال ، من قائل هذين البيتين وما بقية القصيدة :

ولما رأيتُ الوُدِّ ليس بنافعي

عَمَدتُ إلى الامر ِ الذي كان أحزما

فلستُ بمبتـاع ِ الحيــاة ِ بذلة ِ

ولاً مُرتق من خشية الموت سلّما الآنسة نسيبة خروف صفاقس – تونس

\*

# الحُصَين بن الحُمام المرِّي

• الجواب: هـذان البيتان للشاعر الجاهلي الجُنصين بن الحُهام المُسرِّي وكان مشهوداً له بالشجاعة والفروسية ، وهما من قصيدة طويلة مطلعها: حَزَى اللهُ أَفناءَ العشيرة كُلِّها بدارَة موضوع عُقوقاً ومَأْتَمَا وهو من الشعراء المُقيلين ويُعَدُّ من أشعرهم هـو والمُسيَّب بن عَلَس

والمتلمّس. وحكاية منه القصيدة أنه كان لبني سَهُم جماعة الحُصَين جار يهودي فقتله أحد رجال بني جَو شن بن غَطَفان وكان عَقيل بن عُلَفة وهو من جماعة الحصين – كان غائبا ، فبلغه الخبر فكتب إلى جماعته بني سَهُم يُحر ضُهُم على القتال أي قتال بني جَو شن الذين قتلوا جار بني سهم ، فجاء الكتاب وفيه أبيات من الشعر ، فأخذه الحصين وقال إن عقيل بن عُلَفة لم يكتب إلا إليه فاستعد للحرب وحارب محاربة الأبطال ، ثم قال القصيدة المذكورة بهذه المناسبة ، وفيها أبيات شعر حماسية مشهورة نأتي على عدد منها لأن القصيدة تقع في قريب من ستة وأربعين بيتا ، فهو يقول :

ولمّا رأينا الصبر قدحيل دونه وإن كان يوما ذا كواكب مُظلما صَبَرنا وكان الصبر منا سجية باسيافنا يقطعن كفًا ومعصا يُفَلّقن هاما من رجال أعزة علينا وهم كانوا أعق وأظلما ثم يقول في آخر القصيدة:

فلست عبتاع الحياة بذلة من خَشْنَة المن سُلَّة من خَشْنَة المن سُلَّة

ولا مُرْتَـق من خَشْيَةِ الموتِ سُلَّما ولا مُرْتَـق من خَشْيَةِ الموتِ سُلَّما وليّ أرايتُ الوُدِد ليس بنافعي عَمَدتُ إلى الأمر الذي كان أحزما

تأخَّرْتُ أستبقي الحياة فلم أجد لنفسي حياة مِثلَ أن أتقدَّما

فَلَسْنا على الأَعقاب تَدْمَى كُلومُنا ولكن على أقدامينا تَقطُر الدِّما

والبيت ُ الآخِر استشهد بـــه عبد ُ الله بن ُ الزبير حينا حُوصِر في مكتة وشداد الحجاج ُ عليه الحصار . والبيت ُ :

تاخرتُ أستبقي الحياةَ فلم أجيد

لنفسي حياةً مثل أن أتقدّما

منسوب في كتاب الأغاني إلى شبيب بن البرصاء ، ومنسوب أيضا إلى يزيد بن المهلب في كتاب عيون الأخبار لابن قتيبة . أما البيت : فلسنا على الأعقاب إلى آخره فمنسوب في سيرة ابن هشام إلى خالد بن الأعلم.

وكان عبد الملك بن مروان يتمثل بقول شبيب بن البرصاء في بذل النفس عند اللقاء ويُعْجَبَ به :

دعانِي حِصْنُ للفِرار وساءني مواطِنُ أَن يُثْنَى عليَّ فَأَشْتَها فقلتُ لحِصْنِ نَحِ نفسَكَ إِنمَا يَذُود الفتى عِن حَوضِه أَن يُهَدَّمَا تَأْخَدَّرتُ أُستبقي الحياة فلم أجد لنفسي حياةً مِثْلَ أَن أَتـَقدَّما

والسبب في قول هذه الأبيات مذكور في الأغاني. وفي الأغاني ذكر السبب الذي قال فيه الحصين بن الحمام المُرسي قصيدته ، وهي موجودة كاملة في المفضّلتات .

السؤال : من القائل وما القصيدة :

ومَن لا يُصانِع في أمور كثيرة يُضرَّس بانياب ويوطأ بيمَنْسِم ليُضرَّس النابي ويوطأ بيمَنْسِم الخسين إدريس الغازي مكناس – المغرب

\*

## زهير بن أبي سلمي

الجواب: هذا البيت من معلقة زهير بن أبي سلمى . والمعنى فيهمطروق في الشمر العربي ومن ذلك مثلاً قول الشريف الرضي:

إعْذِر أخاك على ذُنوبه واستر وغَطِ على عيوبه ودع الجواب تفضلاً وكل الظلوم إلى حسيبه واعلَم بان الحِلمَ عند الغيظ أحسن من ركوبه

## وقول الطُّغرائي :

أخاك أخاك فهو أجلُّ ذُخر إذا نابتك نائبة الزمان وإن بانت إساءت فه فهبها لل فيه من الشيم الحسان تريد مُهَذَّباً لا عيب فيه وهل عود يفوح بلا دخان وقول النابغة الذُبياني:

ولست بستبق أَخا لا تَلُمُّه على شَعَثِ، أَيُّ الرجال المهذَّب وقول ابن ِ شَرَف القَيْرواني :

إِن تَدْعُكَ الغُربةُ فِي معشر قد تُجبِل الطبعُ على بُغْضهمُ فدارهِمْ ما دمت في أرضهمُ فدارهِمْ ما دمت في أرضهمُ وقول محود الوراق:

الدهرُ لا يَبْقَى على حالة لكنه يُقْبِلُ أو يُدْبِرُ فإن تَلَقَّالُكَ بمكروهِه فاصْبِر فإن الدهر لا يَصْبِرُ وقولُ الأضبطِ بن قُدريع:

فأقبَلُ من الدهر ما أتاك به من قرَّ عَينا بعيشِه نفعَه وقول أبي بكر الصُّولي : وكنتُ إذا الصديقُ أراد غيظي وأشرَقني على شَرَق بريقي غَفَرتُ ذنوبه وصفحتُ عنه مخافةً أن أعيشَ بلا صديق ِ وقول الشافعي :

لمَّا عَفُوتُ وَلَمْ أَحْقِد عَلَى أَحَدِ أَرحَتُ نَفْسِيَ مَن هُمِّ العَداواتِ وَقُول بِشَارِ بِنِ بِبُرد :

إذا أنتَ لم تَشْرَبُ مِراراً على القذى

ظَمِئتَ وأيُّ الناس تصفو مشاربه

وقول ُ الحَــَمَوي في أُرجوزته :

لِكُلِّ شيءٍ مسدة وتَنْقَضي ما غَلَب الآيامَ إِلاَّ مَن رَضِي وَيَنْقَضي ما غَلَب الآيامَ إِلاَّ مَن رَضِي وفي الحديث الشريف قول : أمرت عداراة الناس.

وفي ذلك يقول أبو سليمان الحَـَطــّـابي :

ما دُمت َ حيّاً فدارِ الناسَ كُلَّهم فإنما أنت في دارِ المداراةِ وقول موسى بن عبد الله الطالبي :

إذا أنا لم أقبل من الدهر كُلّ ما

تكرَّهْتُ منه طالَ عَتبي على الدهرِ إلى اللهِ كُلُّ الأمرِ في الخلقِ كُلِّهِم

وليس إلى المخلوق ِ شيءٍ من الامر ِ

تعوّدتُ مسَّ الضرِّ حتى ألِفْتُـه وأَسْلَمني طولُ البلاء إلى الصبر

ووسَّع صدري للاذی الأُنسُ بالأذی وإن كنتُ أحياناً يَضيقِ به صدري

وصَيِّرني ياسي من النـــاسِ راجياً لسرعة لطف ِ اللهِ من حيث لا أدري

## ويقول التشهامي :

لا تَحْمَد الدهرَ في باساء يكشِفها فلو أرَدتَ دوامَ البؤس لم يَدُمِ فالدهرُ كالطّيف بؤساه وأنْعُمه من غير قصدٍ فلا تمدح ولا تَلُمِ

وقيل عن جعفر الصادق أنه قال : لا تـُفـَتـش على عيب الصديق فتبق َ بلا صديق . وفي هذا يقول بشار :

إذا كنتَ في كل الأمور معاتباً صديقًك لم تَلْقَ الذي لا تُعاتِبُهُ وفي هذا يقول العباس بن الأحنف:

إن بعض العتاب يدعو إلى البغض ويؤذي به الحب الحبيبا

السؤال ، من القائل وفي أي مناسبة :

قوم هم الأنف والأذناب غير هم ومن يُسَوِّي بانف الناقة الذنبا عبد الجبار السامرائي سامرا – العراق

\*

#### الحطيئة

• الجواب : هذا البيت قاله الشاعر الحطيثة ، في بني أنف الناقة وكانوا يُعيَّبُون بهذا الاسم حتى قال الحطيئة فيهم هـذا البيت ، فأصبح فخراً لهم وشرَ فا فيهم .

وهذا شبيه "بقول ربيعة َ بن ِ ثابت ِ الأُسَدي في مدح يَزيد َ بن ِ حاتم : همُ الانفُ في الخُرطوم والناسُ بعدهم

مناسِمُ والخُرطوم فوق المناسم

وبيت الحطيئة جاء في جملة ِ أبيات ٍ قالها الحطيئة منها :

سيري أمامَ فإنَّ الأَكْثرينَ حَصِّي والأَطْسَينَ إذا ما يُنْسَبون أَبا

قوم إذا عَقَــدُوا عَقْداً لجارِهِمِ تَشَوَّوا العِناجَ وَشَدُّوا فوقَ الكَرَبا

قوم مُ هُمُ الأَنفُ والأَذنابُ عَيرُهُمُ

فصار الواحدُ من بني أنف الناقة إذا سُئِل عن نسبه يبدأ بهذا الشعر، وكان في السابق يغضب لمجردِ ذكرِ أنفِ الناقة .

وهذا الحالُ بعكس حـالِ بني نمير ، فقد كانوا من أشراف العرب ومن جَمَراتهم الثلاث ، وكان الرجلُ منهم إذا سئل : من أنت ؟ يقول : نـُمَيْري إدلالاً بنسبه وافتخاراً بقومه ، حتى قال جَريرُ بنُ عَطييّة َ بن ِ الحَـطَـفى لِعُبَيْد بن حصيْن الراعي أحد بني نمير بن عامر :

فَغُضَّ الطرفَ إِنكَ من نُمَيْرِ فَ لَا كَعْبَا بِلَغْتَ وَلا كَلَاباً فصار الرجلُ بِن بني نُمَيْر إذا سُئِل عن نسبه يَخْزَى ، ولا يقول : نُميري ، بل يقول عاميري .

والشيء بالشيء يذكر ، فإن امرأة مرت بقوم من بني نمير ، فأخذوا يُحِدُّون النظر إليها ، فقال منهم قائسل : إنها لسر شنحاء (وهو وصف تعاب بسه النساء) ؛ فقالت : يا بني نُمير : والله ما امتثلتم في واحدة من اثنتين ، لا قول الله عز وجل : (قل للمؤمنين يَعُضُوا مِن أَبصارهم) ولا قول الشاعر : فعَمُض الطرف إنك من نمير .. فسكت القوم ُ خِزياً .

وإلى هذا أشار أبو جعفر عمد بن مُنتذر ، في هجائه لثقيف :

وسوف يَزيدُكم ضَعَة هجائي كَا وَضع الهجاء بني نُمَيْر واشتهر الحطيثة بالهجاء . فقد هجا أباه وأمه ونفسه . واشتهر بهجائيه للزبْر قان . ولـُقبَ بالحطيثة لِقِصَر ِه وقـُربه من الأرض .

ومن غرائب هذا الشاعر أنه تَـمَنَـتَى على أهله قبيلَ موته أن يجملوه على أن يون غرائب هذا الشاعر أنه تحملوه على أنان ويتركوه كذلك حتى يموت ، وقـال إنَّ الكريمَ لا يموت على فراشه ، والأتان مَر ْكَبُ لم يَمُت عليه كريمُ قط . فحملوه على أتان ، وجعالوا يكذ هُبون به ويَجيئُـون حتى مات وهو يقول :

لَا أَحَدُ اللَّمُ مِن خُطَيَّهُ هَجَا بَنِيه وهجا المُرَيَّـةُ مِن لُومِه مات على فُرَيَّـه

والفُرَيَّة هي الأتان الصغيرة ، وأصلها فُسُرَيِّتُنَّة ، ثم لينت الهمزة. والفَرَّأُ والفرآء حمار الوحش أو الفتي منه . وكلّ الصيد في جوف الفَرا ( من غير همز ) مَثْـكُل رُورِي كذلك ، فيبقى على ما رُورِي عليه .



#### • السؤال ؛ من القائل وفي أي مناسبة :

عَذْلُ العواذلِ حول قلبي التائه وَهُوَى الأَحبةِ منه في سودائه يَشكو المَلامُ إلى اللوائم حرَّه ويَصُدُّ حين يَلُمْنَ عن بُرَحائه عبد الجيد بن همة عبد الجيد بن همة حربة – تونس

¥

#### المتنبي

• الجواب؛ هذان البيتان الشاعر المتنبي، ولها حكاية، فقد سأله يوما سيف الدولة أن يُجيز أبياتاً لأبي ذرّ سهل بن محمد السكاتب، وهي:

يا لائمي كُف المَلام عن الذي أضناه طول سقامه وشقائه إن كنت ناصِحَه فَداو سقامه وأعنه مُثتمِساً لِأَمر شفائه حتى يُقال بانك الخِل الذي يُرْجى لشدة دهره ورخائه أو لا، فَدَعْه فها به يكفيه مِن طول المَلاَم فلست من نصحائه

نفسي الفِداة لِن عَصَيْتُ عواذِلي في تُحبِّه لم أخشَ من رُقبائِه الشمسُ تَطْلُع من أُسِرَّةِ وجهه والبدرُ يَطْلُع من خِلال قَبائِه فقال المتنبي مُجيزاً على الفور قصيدتَ التي يقول في أولها :

القلبُ أعلمُ يا عَدُولُ بدائه وأحقُ منكَ بيجَفْنِه وبمائه فَوَمَنْ أحبُّ لَأَعْصِيَنَّكَ فِي الهوى قَسَما به وبجسنه وبهائه ثم يقول:

لا تَعْذُل ِ المشتاقَ في أشواقِه حتى يكونَ حَشاكَ في أحشائه إن القتيل مُضرَّجاً بدمائه ثم استزاده سيف الدولة فقال:

عَذْلُ العواذل حول قلبي التائه وهوى الأحبة منه في سودائه يشكو الملامُ إلى اللوائم حَرَّه ويَصُدَّ حين يَلُمْنَ عن بُرَحائِه ثم يقول:

الشمسُ من ُحسَّادِه والنصرُ مِن فُرَنائِه والسيفُ من أسمائـــه إلى آخرهِ.

#### • السؤال: من القائل:

أليس قليلاً نظرة إن نظرتُها إليكِ وكلاً ليس منكِ قليل كامل خياط ناجي شعبان بغداد – العراق بيروت – لبنان

 $\star$ 

## ابن الطَثْرِيَّة

الجواب ، هذا البيت من قصيدة غزلية جميلة للشاعر يزيد بن سكمة المعروف بابن الطئشرية ، أولها :

عُقَيْلِيَّةُ أَمَّا مَلَاثُ إِزَارِهِا فَدِعُصُ وأَمَّا خَصْرُها فَبَتِيلُ ويقول فيها:

أليس قليلاً نظرة إن نَظَرتُها إليكِ وكَلا ليس منكِ قليلُ فيا خُلَّة النفسِ التي ليس دونَها لنا مِن أَخِلاً والصفاء خليلُ ويا مَن كَتمنا رُحبَّها لم يُطَع به عدو ولم يُوْمَن عليه دخيلُ

فَدَيْنُكِ أعدائي كثير وشُقَّتي بعيد وأشياعي لديكِ قليـلُ وكنتُ إذا ما جِئتُ جِئتُ بِعِلَّةٍ فأَفنيتُ عِـلاً تِي فكيف أقولُ

إلى آخر القصيدة . وكان ابنُ الطُّشْرية يَهُوكَى جارية مِن جَرْم اسمُها وَحُشِية وَقَالَ فَيهَا أَشْعَاراً جميلة منها :

بنفسي َ مَن لو مَرَّ بَرْدُ بَنانِه على كبدي كانت شِفاءً أنامِلُهُ أَلاَ حَبِّذا عَيِناكِ يَا أُمَّ شَنْبَل ِ إذا الكُحْلُ في جَفنيهما جال جائلُهُ فرحْنا بيوم سرَّنا بامَّ شَنْبَل ِ ضحاه ، وأبكتنا عليه أصائلُهُ

ويسمّى بابن الطنّشرية نِسبة " إلى أمه الطنّشرية . وذكره ابنُ خلكان في وفيات الأعيان وأورد له أبياتاً عديدة " في غايةِ الرقة ِ والحسن نقلها عن غير ِه ، ومنها رواية ُ المرزُباني :

بنفسي وأهلي مَن إذا عَرَضوا له ببعض الأذى لم يَدْر كيف يُجيبُ ولم يَعْتَذِرْ عُذرَ البريءِ ولم تزل به رعِدة صلى يُقالَ مُريبُ

وهذان البيتان منسوبان إلى عبد الله بن الدمينة . وأورد له المَـرُّزَ باني أيضاً الأبياتَ المعروفة وهي التي يقول ُ في أولها :

حننتَ إلى رَيًّا ونفسُكَ باعدت مزارَك من رَيًّا وَشَعْبَاكَما معا

وهي منسوبة " في كتاب الحماسة لأبي تمام إلى الصّمّة بن عبد الله القُشيري ، وبعضُهم ينسبُها إلى قيس بن ِ ذَريح وإلى المجنون أيضاً ، ويُرَجّح ابن ُ خلكان أنها للصّمة كما قال أبو تمام في حماسته .

## • السؤال : من القائل :

إِنَّ الدراهمَ فِي الأماكنِ كلِّها تَكْسو الرجالَ مَهابةً وجَلالا فَهِي الدراهمَ فِي الأماكنِ كلِّها وَجَلالا فَهِي اللسانُ لمن أراد فَصاحةً وهي السلاحُ لمن أراد قِتالا أبو سمداي علي محد أبو سمداي علي محد أكدز – ورزازات – المغرب

 $\star$ 

#### أبو العيناء

الجواب ، هذان البيتان لشاعر أو أديب مشهور يقال له أبو العيناء
 وهما من جملة أبيات عِدة نذكرُها فيما يلي :

مَن كَان يَمْلِك درهمين تعلَّمت شفتاه أنواع الكلام فقالا وتقدَّم الفصحاف فاستمعوا له ورأيته بين الورى مختالا لولا دراهمُ التي في كيسه لَرأيته شرَّ البرية حالا إن الغَنِيَّ إذا تكلم كاذبا قالوا صَدقِت وما نَطَقت مُعالا

وإذا الفقيرُ أصاب قالوا لم يُصِب وكذبتَ يا هـذا وُقلتَ ضلالا إنَّ الدراهمَ في المواطنِ كلِّها تكسو الرجالَ مهابةً وجـلالا فهي اللسانُ لمن أراد فصاحةً وهي السلاحُ لمن أراد قتالا وشبيهُ بهذا قولُ الأعلم عمرو بن مالك وهو:

وُيزري بعقل ِ المرءِ قلةُ مــالِه

وإن كان أقوى من رجال ٍ وأُحيَلا

وأنشد المبرَّد :

وكنتُ إذا خاصَمتُ خصماً كستهُ

على الوجمه حتى خاصمتني الدراهمُ فلمّا تنازعْنا الخصومــة ُ عُلّبت ْ

عليًّ وقالوا قُم فإنك ظـــالمُ

ويقول عُرُوة ' بن ُ الورد :

ذَريني للغِنى أسعى فسإني رأيتُ الناسَ شرُّهُم الفقيرُ وأبعدُهم وأهونهم عليهم وإن أمسى له حسبُ وخِيرُ ويُقصِيه النديُّ وتَزْدَريهِ حَليلتُه ويَنْهَره الصغييرُ وتُلْفِي ذا الغِنى وله جَلالٌ يكاد فؤادُ صاحبه يَطيرُ قليبًل ذنبُه والذنبُ جَمَّ ولكن للغِنى ربَّ غفورُ

ويقول أنسَس بن أنكيْس :

وباهِ تميماً بالغِنى إِنَّ للغِنى لِساناً به المراءُ الهَيوبَةُ يَنطِق ويقول الخليلُ بن أحمد :

رُزِقتُ لُبًّا ولم أُرزقُ مُروءَتَهُ وما الْمروءةُ إلا كَثْرةُ المَالِ إذا أردتُ مساماةً تقاعَدني عمّا يُنَوَّه باسمي رقِّةُ الحالِ ويقول ابن عَرَبْشاه:

أرى الناسَ يُولون الغَنِيَّ كرامةً وإن لم يكن أهلاً لرفِعة ِمِقدار

وَيَلُوون عن وجهِ الفقير وجوهَـهم وإن كان أهلاً أن يُلاقـَى بإكبــار

بنو الدهر جاءتهم أحاديث ُ جَمَّةُ فَا صحّحوا إلاّ حديثَ ابن ِ دينار ومن ذلك أيضاً قولُ العباسُ بن الأحنف :

يمشي الفقيرُ وكلُّ شيء ضِدَّه والناس ُ تُغْلِق دُونَه أَبُوابَها وَتَراه مَبغُوضاً وليس بمذنب ويَرَى العَداوة لا يَرى أَسبابَها حتى الكلابُ إذا رأت ذا ثروة خضعت لديه وحرَّكت أذنابَها وإذا رأت يوما فقيرًا عابراً نَبَحت عليه وكشَّرت أنيابَها

#### • السؤال ؛ من القائل وفي أي مناسبة :

ألم تَغْتَمِضْ عيناكَ ليلةَ أرمدا وبيت كا بات السليم مُسَهِّدا وما ذاك مِن عِشقِ النساءِ وإنما تناسيت قبل اليوم خُلَّة مهددا عبد الله الغانم الغانم الطائف – الملكة العربية السعودية



## أعشى قيس

• الجواب: هذان البيتان لأعشى قيس من قصيدة مدح بها الرسول عليه وكان قد و فد على النبي يريد الإسلام ، فبلغ خبَر ، قدريشا فرصدوه على طريقه وقالوا: هذا صنباجة العرب ما مدَح أحداً قط إلا رَفعَ قد رو . فلما ورَد عليهم قالوا له: أين أردت يا أبا بَصِير ؟ قال: أردت صاحبت هذا لأسليم. قالوا: إنه ينهاك عن خلال ويتحر مها عليك.قال: وما هن ؟ قال أبو سفيان: القيار. قال: لعلي إن لقيته أن أصيب منه عوضا من القيار. ثم ماذا ؟ قالوا: الربا ، قال ما دنت ولا ادتنت . ثم ماذا ؟ قالوا: أرجيع إلى صبابة في المهراس فأشربها . قال له أبو سفيان: هل لك في خير عما هممت به ؟ قال: وما هو ؟ قال:

نحن وهو الان في هدنة ، فتأخذ مئة من الإبل وتسرجيم إلى بلدك سنستك هذه وتسنظر ما يصير إليه أمرنا ، فإن ظهرنا عليه كنت قد أخذت خلفا ، وإن ظهر علينا أتيته . فقال الأعشى : مسا أكره ذلك . فقال أبو سفيان : يا مَعْشر قريش ، هسندا الأعشى والله لئن أتى محداً واتسبعه لينطر من عليكم نيران العرب بشعره ، فاجموا له مئة من الإبل ، ففعلوا . فأخذها وانطلق إلى بلده فلما كان بقاع من فوحة (وهي بلدته) رمى بسه بَعره ، فكتله .

## و في هذه القصيدة يقول الأعشى نحاطباً ناقتَ :

فَالَيْتُ لَا أَرْثَيَ لَمَا مِن مَلَالَةً وَلا مِن حَفَّى حتى تلاقي مُحَمَّدا نَبِيَّ يَرَى مَا لا تَرَوْنَ وَذِكْرُه أَغَار لعمري في البلاد وأنجدا متى مأتناخِي عند باب ابن هاشم تُرَاحِي وتَلْقَيْ من فواضله نَدَى له صَدَقاتٌ مَا تُغِبُّ ونائلٌ وليس عطاء اليوم مانِعَه غدا

وأعشى قيس هـــو المعروف بالأعشى الأكبر وبصناجة العرب. والذين يُسَمَّوْن بالأعشى من الشعراء ستة عشر رجـــلا. منهم: أعشى بني بكر وأعشى هَمْدان وأعشى بني تغلب وأعشى بني ربيعة وأعشى طــَرُود وغيرهم.



#### • السؤال ؛ من القائل :

لا أسال الناس عما في ضمائرهم ما في ضميري لهم من ذاك يكفيني عمر بنسيتُو عبد الله الحام الحام - لبا



## ذو الأصبع العَدواني

• الجواب: هــــذا البيت هو للشاعر ذي الأصبع العدواني من قصيدة معروفة مطلعها :

يا مَن لقلب شديد الهم محزون أمسى تَذكّر رَيّا أمّ هارون وقيلت هذه القصيدة وغيرُها في القتال الذي نـَشِب بين صفوف عدوان والذي تادى بينهم حتى تفانوا وتقطعوا .

والقصيدة ُ التي نحن بصددها قيلت في مُر َيْر بن جابر . وفيها يقول : ولي أَبنُ عَمَّ على ما كان من مُخلُق م مُحاسِد ُ لي اَ أَقْليب و يَقليني

أَرْرَى بِنَا أَنَّنَا شَالَتُ نَعَامَتُنَا فَخَالَنِي دُونَهُ بِلَ خِلْتُهُ دُونِي ويقول مخاطبًا جماعتَهُ وَابْنَ عَمْ عَلَى الخصوص :

ماذا علي وإن كُنْتُم ذوي رَحم ألا أحِبَّكُم إذ لَم تُحِبِّبُ وفي لو تَشْرَبُون دَمي لم يَرْوَ شاربُكُم ولا دماوُكُم جَمْعاً تُرَوِّيني وكان لذي الأصبع ابن عم يعاديه ، فكان يَسْعَى إلى الإيقاع به ويمشي به إلى أعدائه ، ويسعى بينه وبين بني عمه . فكان ذو الأصبع يهجوه . فهو يقول في هذه القصيدة أيضاً :

ولي ابنُ عمَّ لو أنَّ الناسَ في كَبَدِ

لَظَلَّ مُعْنَجِزًا بالنَّبِلُ يَرْمِيني

يا عمرُو إِلاَّ تَدَعْ شَتْمِي وَمَنْقَصتي

أَضْرَ بِـْكَ حَتَى تَقُولَ الهَامَةُ اسقوني

وكان العرب يمتقدون أن العطش يكون في الرأس أي الهامـــة أو أنه سيضربه إلى أن يُقتل ، وتصيـح الهامة ــ طائر ــ مطالبة بثأره ، وهذا من معتقدات العرب أيضاً ، ثم يقول عن نفسيه :

إني أبي البي أبي ذو محافظة وابن أبي أبي من أبين لا يُخْرِج الكُرهُ مني غير مَأْبِيَة ولا ألين لمن لا يَبتغي ليني كُلُ امرى وصائر يوما لشيمته وإن تَخَلَق أخلاقا إلى حين إني لعمر ك ما بابي بذي غَلَق على الصديق ، ولا خيري بمنون ولا لساني على الادنى بمُنْطَلِق بالفاحشات ولا فتكي بمامون ولا لساني على الادنى بمُنْطَلِق بالفاحشات ولا فتكي بمامون

ويقول فيها :

لا أسأل الناسَ عما في ضمائرهم ما في ضميري لهم من ذاك يكفيني ثم يقول في آخر القصيدة :

يا عمرُو لو لِنْتَ لِي أَلْـفَيْتَنِي يَسَرا

سَمْحاً كريماً أجازي مَن يجازيني

وهذه القصيدة تُمُذُكِّرِني بأبيات ٍ للفضل بن ِ العباس ْيقول فيها :

مهلاً بني عمنا مهلاً موالينا لا تَنْبُشوا بيننا ما كان مدفونا لا تَطْمَعوا أَن تُهينونا وُنكُر مَكم وأن نَكُف الآذى عنكم وتؤذونا وتذكرني أيضاً بقصيدة المُقنَت الكيندي حيث يقول:

وإنَّ الذي بيني وبين بني أبي وبين بني عمي لمختلف جدا فإن أكلوا لحمي وفَر ْتُ لحومَهم وإن هَدَموا مجدي بَنَيْتُ لهم مجدا إلى آخره.



## السؤال ، من القائل وفي أي مناسبة :

لا تَظْلِمَنَ إِذَا مَا كُنتَ مُقْتَدِراً فَالظُّمُ مَصْدرُه يُفضي إلى الندمِ تَنام عيناك والمظلوم مُنتبيه يدعو عليك وعَيْنُ اللهِ لم تَنَمِ عبد الجيد ميم عبد الجيد بغداد - المراق

\*

## دعوة المظلوم ..

• الجواب ، لا أعرف قائل هذين البيتين ، ولكن الذي أعرفه أن أحد الملوك رقم هذين البيتين على بساط له . وهذا يكثر ب من قول أبي الدرداء : إياك ودمعة البيتم ودعوة المظلوم ، فإنها تسسري بالليل والناس نيام . ومن ذلك أيضا قول الشاعر :

كنتَ الصحيحَ وكُنَّا منكَ في سَقَم فإن سَقِمْتَ فإنَّا السالمون غـــدا

دَعَت عليك أَكُفَّ طالما نظلِمت ولن تُرَدَّ يَــد مظلومة أبدا

وفي دعوة ِ المظلوم يقول بعضُهم :

وسائرةٍ لم تَسْرِ في الأرض تبتغي

محلاً ، ولم يَقْطَع بها البيدَ قاطيعُ

سَرَت حيث لم تُحُدَ الرُّكابُ ولم تُنَخ

لِوَرِدٍ وَلَمْ يَقْصُر لِهَا القَيْدَ مانعُ

تَمُوْ وراءَ الليــــل والليلُ ضارب

بجُثَانه ، فیــه سمیر وهاجیع ٔ

إذا وَفَدَت لم يَرْدُدِ اللهُ وَفُدَهـا

على أهلمـــا واللهُ راءٍ وسامــعُ

تَفَتُّحُ أبوابُ الساواتِ دونَها

إذا قَرَع الأَبوابَ مِنْهُنَّ قارعُ

وإني لأَرجــو اللهَ حتى كأنما

أدى بجميل ِ الظن ما اللهُ صانِعُ

ويقول ابن القَيْصَر اني يمدح الملكَ العادلَ نورَ الدين الشهيد :

كَلَّفْتَ هِمَّتَكَ السموَّ فَحَلَّقت فكانما هي دعوة في ظالم وَ طَنْتُ بِاللهِ براجِم وَطَنْتُ بِاللهِ براجِم

وقال جمالُ الدين بن نُباتَ :

ألاً رُبَّ ذي ُظلم كَمَنْتُ لِحَرْبِهِ فَأُوقعه المقدورُ أيَّ وُقوعِ وَقوعِ وَما كان لي إلا سِلاحُ تهجُّد وأدعية لا تُتَّقَى بدروع وهيهاتَ أن ينجو الظلومُ وخلفَه سِهامُ دعاءِ مِن قِسيِّ رَكوع ِ مُرَيَّشَةُ الهُدْبِ مِن جَفن ِ ساهر مَنَصَّلَةُ الطرافُ سِا البنجيع

ولقي حَفَص بن عَتَّاب الرشيد ، فأقبل الرشيد عليه يساثله ، فقال من جملة ما قاله في جوابه :

نامت عيوننك والمظلوم مُنْتَبِه يدعو عليك وعين الله لم تَنَم وقالوا: أعظم تعزية للمظاوم وأَبلغ تحذير للظالم قوله تعالى: « ولا تسَحْسَبَنَّ اللهَ غافلًا عما يعمل الظالمون » .

وقالواً : إنما تندمل من المظلوم جراحُه إذا انكسر من الظالم جناحُه .

وقال ابن عباس : ليس للظالم عهد ، فإن عاهدته فانتقضه ، فإن الله تعالى يقول : « لا ينال عهدي الظالمين » .

وفي الخديث الشريف : من أعان ظالمًا سَلَـُط اللهُ عليه .

#### • السؤال : من القائل :

سلي البانــة الغَيْناء بالأُجرَع الذي

به البانُ هل حَيَّيْتُ أَطْلالَ داركِ وهل قُمْتُ في أظلالهن عَشَّيـةً

مَقَامَ أَخِي الباساءِ واخترتُ ذلكِ كامل سالح ابراهيم كابول - قضاء عكا

## عبد الله من الدمنة

• الجواب: هذان البيتان للشاعر عبد الله بن الدمينة ، من الشعراء الغزليين في الجاهلية . والبيتان من قصيدةٍ له معروفة يقول في أولها :

قِفي يا أُمَّمَ القلب نَقضي لُبانةً و نَشْكُ الهوى ثم افعلي ما بدا لك

وتُـُذكَـرَ أَبِياتُ هذه القصيدة ِ في كتب الأدب بترتيبات مختلفة .

ومن أبياتها المشهورة قوك :

تعالَـلْتِ كَى أَشْجَى، وما بكِ عِلَّةٌ تُريدين قتلي قد ظَفِرتِ بذلكِ لَـيْن ساءني أن نِلْتِني بمساءةٍ أبيني أفي يُمْنَى يَدَيْكِ جَعَلْتِني

فقد سرَّني أني خطرتُ ببالِكِ لِيَهْنِكِ إِمساكي بكفي على الحشا ورقراقُ دَمْعي رَهبةً مِن زِيالكِ فأَفرحَ أم صَيَّرُ تِني في شِمالكِ ؟

ومن أشعاره المشهورة أبياتُه في نجد التي يقول في أولها :

ألاً يا صبا نجدٍ متى هِجْت ِ مِن نجدِ

لقد زادني مُسراكِ وجداً على وَجْدِ

وكان العباس بن الأحنف يُعْجَب بهذه الأبيات .

وفي الشعر والشعراء لابن قُـنْتَيْبة أنه عُبيد الله بن عبد الله ، وفي غيره أنه عبد الله بن عبيد الله ، وأُمَّه الدُّمَينة ، وهو من العرب العرباء من خَسْعَم . وهو القائل:

> بنفسي وأهلي من إذا عَرَضوا له ولم يَعْتَذِر عُذْرَ البريِّ ولم تَزَل تَلَجِّينَ حَتَّى يُزُّرِيَ الْهَجَرُ بِالْهُوى وإني لَأْستَحييك حتى كانما

ببعض ِ الأذى لم يَدْر كيف يُجيبُ به صَعْفة حتى يقـــالُ مُريبُ وحتى تكاد النفسُ عنكِ تَطيبُ عليَّ بظهر الغيب منك ِ رقيبُ

• السؤال : ما هي المناسبة التي قيل فيها هذا البيت :

هَلاًّ بَرَزتَ إلى غـزالةَ في الضحى

بل كان قلبُك في جناحي طـــــاثر

محمود الأسمر

سندل فنجن ( Sindel Fingen ) – ألمانيا الغربية

¥

## عِمْران بن حطّان

• الجواب: هذا البيت الشاعر عمران بن حطان. أما المناسبة التي قيلت فيها فهي أن غزالة زوجة شبيب الخارجي كأنت من الشجاعة والفروسية بالموضع العظيم ، وجر ت بين الحجاج وشبيب الخارجي حروب قسيل فيها خلق كثير ، وو لتى الحجاج من وجه شبيب ، ودخل دار الإمارة في الكوفة وتحصن فيها . ودخل شبيب وأمنه وزوجته الكوفة عند الصباح ، وكانت غزالة قد نكرت أن تد خل مسجد الكوفة فتصلي فيه ركعتين تقرأ فيها سورة البقرة وآل عمران لينطول في الصلاة ، فأتى الخوارج الجامع في سبعين رجلا ، في صلورة المقرة وآل عمران لينطول في الصباح ، وخرجت غزالة وقد و وقت بنذرها ،

#### فقال أحد الناس في الكوفة في تلك السنة :

## وَ فَت الغزالةُ نَذرَها يا رَبُّ لا تَغْفِرْ لَمَا

وكان عبد لللك بن مروان قد بكنه خبر هر بالحجاج وتحصينه في دار الأمارة خوفاً من شبيب ، فبعث إلى الحجاج بجيش كبير بقيدادة سنفيان الأبرد الكلبي ؟ فخرج هو والحجاج لقتال شبيب ، فانهزم شبيب ، وقنتيلت زوجته الفزالة ، وأمنه .

أما الأبيات ُ المعروفة ُ في هذا المقام فهي :

أَسَدُ علي وفي الحروب نَعامة من رَبْداء تَجْفِل مِن صفير الصافر هَلاً بَرَزتَ إلى غزالةً في الضُحَى بل كان قلبك في جناحي طائر صدَعت غزالة جمعة بعساكر تركت كتائبة كامس الدابر

وفي هذا الشمر تقريع شديد للحجاج لأنه يَتَهمه بأنه فَرَ من امرأة ، مع أنه فَرَ في الحقيقة من شبيب وكان من أشجع الرجال وأشدهم بأساً في الحروب، كما اشتهر غيره من زعماء الخوارج. وخرج شبيب يريد الأهواز فغرق في نهر دُجَيْل.



## فهرس الموضوعات

| سفحة |                             | سفحة |                           |
|------|-----------------------------|------|---------------------------|
| 00   | الزبير بن عبدالمطلب         | ٩    | شياطين الشعر              |
| ٥٧   | المتنبي                     | 17   | أبو نواس                  |
| ٥٩   | المعرسي                     | 10   | العرجي                    |
| 71   | العُنتبي – عمر بن أبي ربيعة | ١٨   | الطغرائي                  |
| 74   | عروة بن أذينة               | 71   | ابن الرومي                |
| 70   | وضاح اليمن                  | 71   | من هو أول من نطق بالشمر ؟ |
| ٦٧   | كثير عزة                    | 47   | عنترة بن شداد             |
| ٧.   | أمية بن أبي الصلت           | 41   | قیس بن ذریح               |
| 77   | متمنه بن نويرة              | **   | الكندي                    |
| Ya   | أبو ميحنجن الثقفي           | 40   | ابن الخطير                |
| ۸.   | المتنبي                     | 44   | عمرو بن عمرو بن عُدَسَ    |
| AY   | حفص ُ بن الأخْيَف الكناني   | ٤٠   | سبط ابن التعاويذي         |
| ٨٤   | زينب بنت فروة               | ٤٣   | جو"اس بن قطبة             |
| ٨٧   | تجوع الحرة                  | į o  | ديك الجن                  |
| ٨٩   | يوسف بن ميسرة               | 04   | عبد الله بن الخشاب        |

| سفحة  |                           | عحة ا | •                           |
|-------|---------------------------|-------|-----------------------------|
| 108   | أبو تميام                 | 91    | -<br>آوس بن حبناء           |
| 107   | أبو الأسود الدؤلي         | 94    | عبد الله بن طاهر            |
| 109   | يا منزلاً لعب الزمان      | 90    | بنونا بنو أبنائنا           |
| 717   | النحـّار بن أوس العـَدَوي | 44    | أبو علي الضرير              |
| 170   | أتذكر إذ لحافك            | 99    | محمد بن جرير الطبري         |
| 179   | علي بن جبلة – العكو ك     | 1.1   | الأصممي                     |
| 148   | المهلهل أخو كليب          | 1.4   | امجث عن المرأة              |
| 144   | دريد بن الصمة             | 1.0   | أبو المتاهية                |
| 141   | محمد بن وهيب              | 1.4   | در"اج الضّبابي              |
| 140   | الأحوص                    | 11.   | أمعمرو أخت ربيعة بن مُكدُّم |
| 144   | البحتري                   | 117   | الخفاجي                     |
| 195   | الشننفرى                  | 110   | أبو القاسم السهيلي          |
| 147   | أبو نواس                  | 117   | أحمد شوقي                   |
| 199   | القاضي عياض               | 111   | <u> </u>                    |
| Y • Y | دريد بن الصمة             | 174   | جمیل بن معمر                |
| 7.0   | ا بطوس كوامة              | 170   | أبو نواس                    |
| 11.   | أبو العتاهية              | 174   | عبد الله بن الزبير الأسدي   |
| *1*   | البحتري                   | ١٣٢   | المقنسع                     |
| 711   | عبد الله بن الدمينة       | 178   | ابن خفاجة الأندلسي          |
| TIY   | تأبط شر"ا                 | ١٣٧   | عُمارة اليمني               |
| ***   | أبو المتاهية              | 111   | طفيل بن كعب الغَنَوي        |
| ***   | مجنون لیلی                | 110   | سيف الدولة الحمداني         |
| 770   | عروة بن حِذام             | 184   | المتنبي                     |

| سفحة       |                             | سفحة |                               |
|------------|-----------------------------|------|-------------------------------|
| 141        | الله الأالي                 | 778  | أم سنان المذحجية              |
| <b>TAT</b> | مجنون ليلي                  | 741  | قس بن ساعدة الإيادي           |
| TAP        | الحويري                     | 777  | الأصمعي                       |
| **         | جريو                        | 727  | ومن جوده يرمي العدو" بأسهم    |
| 744        | سعيد بن حُمُيد الكاتب       | 744  | الحارث بن عمرو                |
| 741        | لسان الدين بن الخطيب        | 757  | أمية ابن أبي الصلت            |
| **         | ابن الرومي                  | 727  | يزيد بن معاوية                |
| 190        | عدي بن الر"قاع العاملي      | 729  | أبو أذينة                     |
| 747        | أبو علي البصير              | 707  | أبو خراش الهُٰذَ لِي          |
| 799        | لا النافية                  | 700  | الصاحب بن عبّاد               |
| ۳•١        | سارية ' الديلي              | 704  | مجنون ليلى                    |
| ٣٠٣        | أبو جعفر بن خاتمة           | 109  | فروة بنت عمرو                 |
| 4.0        | أبو ذؤيب الهذلي             | 177  | ابن الفارض                    |
| ٣١٠        | الحجاج بن يوسف              | 777  | المعتمد بن عباد               |
| 414        | البحتري                     | 770  | علي بن أبي طالب               |
| 417        | أبوالبقاء صالح بنشريفالرندي | 777  | صالح بن عبد القدوس            |
| 414        | أصلحك الله قلُّ             | 779  | أبو محمد المـَطــُراني الشاشي |
| ***        | آدم يقول الشعر              | 771  | عبد الله بن صالح              |
| 410        | عدي بن الر"قاع العاملي      | 777  | الشريف الرضي                  |
| 414        | الحصين بن الحمام المرّي     | 770  | عنترة العبسي                  |
| 221        | زهير بن أبي سلمي            | 777  | إذا حل الثقيل                 |
| 440        | الحطيثة                     | 774  | أبو تمام                      |

| سفحة |                     | سفحة |             |
|------|---------------------|------|-------------|
|      | •                   |      |             |
| 454  | ذو الأصبع العُدواني | 444  | المتنبي     |
| 40.  | دعوة المظاوم        | 41.  | ابن الطشرية |
| 404  | عبد الله بن الدمينة | 454  | أبو العيناء |
| 400  | عمران بن حطـــّان   |      | أعشى قيس    |



# فهرس السائلين وأماكنهم

#### \_ | \_

| ابراهيم الحمود المشيقح – بريدة – المملكة العربية السعودية               |
|-------------------------------------------------------------------------|
| ابراهيم محمد ياسين محلاتوي – المدينة المنورة – المملكة العربية السعودية |
| ابن عمارة حسين بن صالح – عنابة – الجزائر                                |
| ابو سمداي علي محمد – أكدَز – ورزازات – المفرب                           |
| ابو شادي أحمد ــ بني عامر ــ المغرب                                     |
| ابو شریف – طولکرم – الاردن                                              |
| احمد الأزعل – الواحات – الجزائر                                         |
| احمد بن ابراهيم محمد الخابوري – الدوحة – قطر                            |
| احمد جابر الزبيدي – الرياض – المملكة العربية السعودية                   |
| احمد حربا ــ القاورية ــ سورية                                          |
| احمد سعد احمد ــ نيالا ــ السودان                                       |
| احمد علي شاهين أبو فردة ــ الدوحة ــ قطر                                |
| احمد قاسم الغربي – مبرارا – يوغندا                                      |
| اربيعة عبد الله بن البريك – الصوبرة – المغرب                            |
| اسطفان راجي حوا ـ بيروت ـ لبنان                                         |
| انيس المفيفي - الناصرة                                                  |
|                                                                         |

| ص            | <b>- پ -</b>                                                        |
|--------------|---------------------------------------------------------------------|
| T • T        | بابكر عمر المراصي ـ الخرطوم ـ السودان                               |
| ١٨٥          | بدر بن عبد الله – ليك كتوي – يوغندا                                 |
| 1-1          | بدر سلطان الرويشد ــ الكويت                                         |
| 791          | بدار عصد روي<br>برلاح المحيس – انزكان – أغادير – المغرب             |
| TOY          | بلمرب بن سلطان – كيروندو – بوروندي                                  |
| 107          | بلقين علي أعضب - مكة المكرمة - المملكة العربية السعودية             |
| 124          | بعدی سعید بن العاص – أريس – الجزائر<br>بو مهدي سعید بن العاص – أريس |
| ٦٧           | بيشي محمد ــ الدار البيضاء ــ المفرب                                |
|              |                                                                     |
|              | - 5 -                                                               |
| 99           | جديــع مكارم جبل العرب سورية                                        |
| ٤٥           | جديدي علي بلحاح – الرديف – تونس                                     |
| 777-97       | بعيب في بحق .<br>الجنيدي الحاج أحمد محمد – شندي الشمالية – السودان  |
|              |                                                                     |
|              | -5-                                                                 |
| ٩            | حبيب زريقه ــ اللاذقية ــ سورية                                     |
| 110          | حسن بن حلا"ل – تونس                                                 |
| 774          | حسن عبد الله شطيرة – المديرية الوسطى – اليمن الجنوبية               |
| <b>7</b> 71  | الحسين ادريس الفازي – مكناس – المغرب                                |
| 171          | حسين بن سعد – الطائف – المملكة العربية السعودية                     |
| <b>T</b> 1 Y | حسين علي حسين الكمبي – الرفاع الشرقي – البحرين                      |
| 10           | حمد احمد عامر – نجد الفاط – المملكة العربية السعودية                |

| <u>س</u><br>٤٣<br>٣١٩ | -خ - خالدة غائب البياتي - كركوك - العراق<br>خالد علام - مكة المكرمة - المملكة العربية السعودية |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                       | <i>– ر –</i>                                                                                   |
| 150                   | ربيـع فيصل الحافظ – موصل ــ العراق                                                             |
| 7.0                   | رحمة جبارة رحمة – بربر – جمهورية السودان                                                       |
| TAI                   | رمزي أحمد – جسر الشغور – سورية                                                                 |
| 41                    | - ز -<br>زعال الهايل بن مسعد الدريعي - الكرك- الأردن<br>- س -                                  |
| ***                   | سالم احمد البصيري – المديرية الوسطى – اليمن الجنوبية                                           |
| 188                   | سعيد بن الطيب العثماني – تنزيت – المغرب                                                        |
| 174                   | سعيد حميد السعيد - قرية العيس - حلب - سورية                                                    |
| 1.0                   | سلیان بن نبهان – محیزا – تنزانیا                                                               |
| ۸Y                    | سليمان صالح – كفر رمان – طولكرم – الأردن                                                       |
| 111                   | السنية بنت الحسن السباعية - تنزيت - المفرب                                                     |
| ٨٢                    | سهيل أحمد – عين تانوت – المغرب                                                                 |
| 740                   | سيداتي السلام – بيرام كيري – موريطانيا                                                         |

| <u> </u> | <i>ــ س</i>                                                      | • |
|----------|------------------------------------------------------------------|---|
| ***      | صالح المحمد - القصيم - المذنب - المملكة العربية السعودية         |   |
| 799      | صدّيق – حي يقظان – يافا                                          |   |
|          |                                                                  |   |
|          | <b>- 4</b> -                                                     |   |
| 44       | الطالب زيدان – غاو – جمهورية مالي                                |   |
| 197      | طلال زخور نادر – المزيّنة – سورية                                |   |
| 709      | الطيب علي أبو رحال – أم يادر – السودان                           |   |
|          |                                                                  |   |
|          | -8-                                                              |   |
| 440      | عبد الجبار السامرائي – سامرا – العراق                            |   |
| 177      | عبد الرحمن البدوي الحاج – محطة التراجمة                          |   |
| 717      | عبد الرحمن العبدالله العصيمي – الرياض – المملكة العربية السعودية |   |
| 221      | عبد السلام البكاري _ حي يعقوب المنصور الرباط _ المغرب            |   |
| ۸.       | عبد الصادق البويجي – الرديف – الجمهورية التونسية                 |   |
| 04       | عبد الله بن الخشاب – تنزيت – المغرب                              |   |
| 241      | عبد الله راشد الثانوي – نـُجيري – يوغندا                         |   |
| ٨٤       | عبد الله على الغامدي – بلحرشي – المملكة العربية السعودية         |   |
| 710      | عبد الله الغانم الفانم – الطائف – المملكة العربية السعودية       |   |
| 1.4      | عبد الله محمد عويد - تل علو - سورية                              |   |
| 00       | عبد الله ناصر ناجي ــ مدينة الحصن ــ يافع ــ الجنوب العربي       |   |
| 109      | عبد الجيد احمد الحكيمي - أبو ظبي - الخليج العربي                 |   |
| ۳۳۸      | عبد الجيد بن جمعة – جربة – تونس                                  |   |
| 777      | عبد الحسن اليحيي – عنيزة – المملكة العربية السعودية              |   |
| 414      | عبلة فايق الدجاني – طرابلس – ليبيا                               |   |

| ص<br>۲۷۹–٤٠              | العثاني سعيد بن الطيب – تنزيت – أغادير – المفرب       |
|--------------------------|-------------------------------------------------------|
| <b>۲9٣</b> — <b>۲٤</b> ٦ | على احمد قاسم - لندن - در رم - بريطانيا               |
| 179                      | علي جاري شار العمري – الكرك – الأردن                  |
| 179                      | علي حسين الامارة – جامعة البصرة – المراق              |
| 770-1 <b>7</b> 7         | علي شرف الدين نور الدين 🔃 دارفور 🗕 السودان            |
| 7.0                      | علي طاهر لــُر ضي – جدة – المملكة العربية السعودية    |
| 717                      | علي عثمان آدم علمي – وادي حلفا – السودان              |
| 101                      | علي عمارة – نانتير – فرنسا                            |
| 714                      | علي محمد أبو الفضل المزجاجي – زبيد – اليمن            |
| 110                      | علي محمد العابدي – الخيم – عمان – الأردن              |
| 71                       | علي المحمد البيحيي – بريدة – المملكة العربية السعودية |
| 1.4                      | علي مصطفى رفيدة - البيضاء - ليبيا                     |
| TEV                      | عمر بصَّيو عبد الله – الحمام – ليبياً                 |
| ٥٧                       | عمر مخلوف – العجيلات – طرابلس الغرب                   |
| YAY                      | عمر وز"ان – حلب – سورية<br>السرية                     |
| 215                      | العبد محمد – حي الخريقات – آسفي – المغرب              |
|                          | <b>ــ ف ـ</b> ـ                                       |
| 770                      | فرحات صويلح فطاسي – بن غيلوف – الحامة – تونس          |
|                          | - <b>5</b> -                                          |
| 199                      | قائد عبد الله ثابت الأصبحي - الشيخ عثان - عدن         |
| 770                      | قيس ناجي الوزير – هندية – المراق                      |
|                          | _ <b>4</b> -                                          |
| ٣٤٠                      | كامل خياط بغداد - العراق                              |
|                          |                                                       |
|                          | - r70 -                                               |
|                          |                                                       |

# كامل صالح ابراهيم -كابول - قضاء عكا

- -

| 7.00       | ·                                                                                       |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| 7.70       | محفوظ سعد جمعان – صلالة – ظُفار                                                         |
| ٧٢         | عمد ابراهيم محمد الموحى – أبادن – نيجيريا                                               |
| ٣١٠        | محمد احمد طالب الأهدل – جدة – المملكة العربية السعودية                                  |
| 141        | محمد احمد الياني – المدينة المنورة – المملكة العربية السعودية                           |
| 14         | محمد بن حبيب البطاشي – سوروني – اوغندا                                                  |
| 170        | محمد بن حبيب بن عبد الله الطوفي – فيغالي – رواندة<br>محمد بن حبيب بن عبد الله الطوفي –  |
| ٧.         | محمد بن خلفان ــ نزيغا ــ تنجانيكا                                                      |
| 10.        | عمد بن سلمان الخزعل - الزلفي – المملكة العربية السعودية<br>عمد بن سلمان الخزعل - الزلفي |
| **         | محمد بن عبد الرحمن - فاس الجديد - المفرب                                                |
| 4.1        | محمد الحاج حوسين - منطقة ودان - سبها - ليبيا                                            |
| 100        | عمد الحسن _ المشربة _ سعيدة _ الجزائر                                                   |
| 71         | محمد ديب العلي – بون – منروفيا – ليبيريا                                                |
| TAO        | محمد سالم بن عيدروس – جدة – المملكة العربية السعودية                                    |
| Yo         | عمد عبد اللطيف حماد – أسوان – جمهورية مصر العربية                                       |
| **         | محمد عبد الله الصقعبي – بريدة – المملكة العربية السعودية                                |
| <b>A9</b>  | عمد عمر محمد بایزید – المکلا" – حضرموت                                                  |
| 749        | محمد عيسى السوداني – جدة – المملكة العربىة السعودية                                     |
| 779        | محمد الأمين حيدرة – كونفيل – السنغال                                                    |
| <b>TYY</b> | محمد اللخمي محمد عبد المنعم – أبو جبيهة – السودان                                       |
| 777        | محمد لول – أدلب – سورية                                                                 |
| 195        | محمد نايف العرفي – المدينة المنورة – المملكة العربية السعودية                           |
|            |                                                                                         |

| ص            |                                                       |
|--------------|-------------------------------------------------------|
| 77.          | محمد الهادي الضاوي                                    |
| •            | عمد المخلوفي – الجزائر<br>عمد المخلوفي – الجزائر      |
| 707          | •                                                     |
| 771-131-007  | محمود الأسمر – شتوتكارت – سندل فنجن ألمانيا الغربية   |
| 40           | محمود محمد – الموصل – العراق                          |
| *1.          | محمود محمد حلبي – الجليل الأعلى – صفد                 |
| 70           | مدحت ريناوي – الرينة – الناصرة                        |
| 4.4          | مصطفى ماشطة – اللاذقية – سورية                        |
| ۲١           | منصري أحمد – توزر – تونس                              |
|              | ن                                                     |
| ٣٤٠          | ناجي شعبان – بيروت – لبنان                            |
|              | بيو .<br>نجيب ماهر – حمص – سورية                      |
| 17           | •                                                     |
| 770          | نجيب مقصود – معهد الحكمة – بيروت                      |
| ***          | نسيبة خروف – صفاقس – تونس                             |
| 184          | نصر سالم الجعيب – الدمام – المملكة العربية السعودية   |
| ١٨٨          | الناصر جويلي – مدنين – تونس                           |
|              | - <b>A</b> -                                          |
| <b>**</b> 0• | هيثم عبد الجحيد ــ بغداد ــ العراق                    |
|              | <b>- و</b> -                                          |
| 114          | وقادي صالح بن خليفة – صحن المقزن – المناذمة – الجزائر |
|              |                                                       |
|              | – ي –                                                 |
| 171          | يوسف محمد الدعيج – الكويت                             |
| 799          | ي. صدّيق – حي يقظان – يافا                            |
|              |                                                       |